سلسلة أعلام الفكر العالي

المؤسسة السروية الدواسات والمات

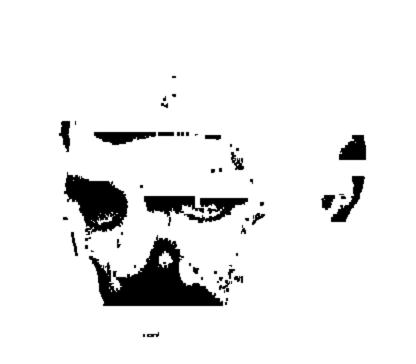

bioirotheca Alexandrin

ترجمة در سطاي

ساليسه وفرانك كيرمود

## د . ه . لورانس

### سلسلة أعلام الفكر العالمي

# د . ه . لورانس

تألیف : فرانك كبرمود ترجمة : ز . بسطامي

المؤسسة العربية للدراسات والنشر بهاية درج الكارلتون - ساقية الجزير ت: ٣١٢١٥٦ - درقياً « موكيالي » بيروت ص . ب. ١١/٥٤٦٠ بيروت حقوق الطبع والنشر محفوظة

الطبعة الأولى حزيران (يونيو) ١٩٧٩

#### مدخـــل

### « الطاووس الابيض ، عابر السبيل ، أبناء وعشاق ،

ينبغي لهذا السرد المختصر لأعال د . ه . . لورانس التي تشمل عدة علدات ، أن لا يحاول قول القليل عن كل شيء ، ومن هنا يأتي اهاله الظاهر للقصص القصيرة والقصائد . فالروايات وقصص طويلة معينة هي محور الكتاب . وتوجد قيود أخرى ايضا ضمن هذه الحدود . فيجب على المرء في اعتقادي ، لكي يتمكن من القيام بما يبدو لي عملا هاما ، وهو اظهار كيفية احتواء الروائي لصاحب الرؤيا ، وكيفية نسج القضية التنبؤية بنعومة ، أن يدرك أن مشاكل لورانس الناضج لا تصبح قابلة للتمييز إلا عندما قام بكتابة مقدمة « أبناء وعشاق ، عام ١٩١٣ . فقد بدأ لورانس بعمل جديد عندما راح يتأمل كتابه بعيد عملية إنهائه الصعبة . ومن ذاك الحين غدا أكثر وعيا لدور التنبؤي ، وأصبح عليه أن لا يطوره ومن ذاك الحين غدا أن يقوم بالتوفيق بينه وبين قصصه .

ولهـذا يبـدو من الضروري النظـر إلى الأعمال المبـكرة باعتبارهــا مدخلا ، رغم أنها تحتوي على تنبيهات كثيرة إلى الأعمال المتأخرة . وفي هذا المدخل تبحث حياة لورانس وأعماله المبكرة بصرامة أرجو أن لا تثير

حفيظة معجبيه . فمهمة العرض الرئيسية تبـدأ ، طبيعيا ، مع الفصــل الأول .

ولد لورانس في ايستوود ، مقاطعة نوتنجهام ، يوم الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ١٨٨٥ . وكان والده عاملاً في المناجم وأمه معلمة مدرسة سابقاً ولم تقبل أبدا بصورة تامة نمط حياة عامل المناجم البسيطة ، اذ كانت تريد شيئا أكثر رقيا . وقد أثر هذا الطموح بعمق على أبنائها ، خاصة لورانس نفسه ، الذي أصبح ابنها المفضل بعد وفاة أخيه الاكبـر أرنست . وقد كان النزاع بين الأم والأب ، المدون في « أبناء وعشاق » ، أمرا حاسما بالنسبة للورانس ، الذي غدا قاسيا أكثر فأكثر على مطالب وادعاءات أمه . وقد هاجم فيما بعد حب الأم بنوع من الهستميريا ، بينما بدت لامبالاة أبيه نحو الأمور الأسمى في نظر والدته ، وقدرته الطبيعية على الاستمتاع بحياته ، أكثر فأكثر جاذبية . ويتحسر لورانس في عمــل متأخر لم يكمله عن سيرته الذاتية ، لترويض عمال المناجم في الجيل الذي تلا جيل أبيه ، ولضياع « احساس البرية والانفلات الكامن » الذي يتفق مع ريف « ذي نوع وحيد من القسوة والجمال ، شبه مهجور ، ينتشر فيه عمال المناجم اللذين يصطادون مع كلاب الصيد دون الحصول على اذن ، . فالجيل التالي من عمال المناجم استسلم لأمهاته ، وأصبح « رزینا ، ضمیریا ، ومهذبا . . . ان رجال جیلی . . . قد تم خذلهم ، وجعلهم صالحين " (ع ١ ، ١٨٨ - ١٨٨) (\*) . لقد كان عامل المناجم الأسبق في حانته تاركا أمر تربية أبنائه لزوجته ، التي كانت تحول الأولاد

<sup>\*</sup>هناك مفتاح للرموز المستعملة لأسماء الكتب في لائحة أسماء الكتب في نهاية هذا الكتاب .

الى نوع الأزواج الذي كانت تريده هي لنفسها ـ مطواع ، تجيد السيطرة عليه . وهكذا أثمرت اخيرا أحلام ورغبات جيل النساء التي لم تتحقق ، في جيل لورانس من انصاف الرجال الذين تسيطر عليهم النساء .

وكان لورانس يفكر بأمه وبالفتاة جيسي شامبرز ، وهي مبريام التي نراها في « أبناء وعشاق » والتي اعتبر لورانس ثقافتها وعدم تجاربها الجنسي دليلا على انحياز النساء الى جانب الوعبي السبيء ، وذلك عندما بدأ لورانس « قوس القزح » بسرد للطريقة التي غيرت بها النساء المتفتحات النظرة والطموحات حياة رجالهن القنوعين ، ودشن بهذا التغيرات التي ستتحول إلى أزمة في حياة اورسولا برانجوين . فأصبح لورانس يعتقد أن والده كان أقرب إلى طريقة العيش الأكثر حيوية ومتعة .

لقد كان لورانس طفلا نحيلا ، منعزلاً بعض الشيء عن باقسي الأولاد ، وقد القى به هذا أكثر في طريق أمه ، وكان يشاركها الاحساس المتوقد جدا بالمناظر الطبيعية والزهور ، وهو الاحساس الذي عبر عنه بشكل لا يُنسى في « أبناء وعشاق » وفي « الطاووس الأبيض » . لكنه تأثر بنفس الدرجة من العمق أيضا بحياة قرية المناجم ، والتي كانت لا تزال تبدو كتقطع في وسط الريف الأصيل ، وبالمعرفة الوثيقة التي اكتسبها عن حياة عامل المناجم . ومضى لورانس يستكشف مشاعره المعقدة نحوع المناجم منذ قصصه التجريبية الأولى حتى آخر رواياته ، « عشيق الميدي تشاتر لي » . فحيثها وجد لها مكانا عكنا ، في « الفتاة الضائعة » و « نساء عاشقات » ، وفي قصص مثل « جيمي والمرأة اليائسة » ، كانت تدخل عاشقات » ، وفي قصص مثل « جيمي والمرأة اليائسة » ، كانت تدخل وتغير من نبرة القصة . لقد كان عمال المناجم في شباب لورانس بأحسن وتغير من نبرة القصة . لقد كان عمال المناجم في شباب لورانس بأحسن حال بالمقارنة مع من تلاهم ، اذ لم يكونوا قد عانوا الاضطهاد الذي أتى

مع ازدياد التصنيع واستخدام الآلات في المناجم ، وهو موضوع يعالجه لورانس مطولا وبالكثير من قوة الخيال في وصفه لاستلام جيرالد كريخ أعهال والده صاحب المناجم ذي الصفات الأبوية في « نساء عاشقات » وكذلك في وعشيق الليدي تشاتر لي » لقد كانت النساء تلعب دوراضئيلا في حياة عهال المناجم القدماء ، التي كانت مقسمة بين المنجم والحانة . وكان لورانس في طفولته يشارك أمه اشمئز ازها من ادمان والده على الشرب . لكنه فيا بعد رأى الأمر بمنظار مختلف ، الأأن الاحساس بأن عهال المناجم جنس مختلف لم يفارقه اطلاقها ، فكثيرا ما بدوا مخلوقات من باطن الأرض ، وقد تشوه منظرهم لقيامهم بأعهال معينة ، وقد يضفي عليهم عموضهم واختلافهم جاذبية جنسية شاذة ، مثل جوردون في « نساء عاشقات »مثلا . وقد تصبو زوجاتهم الى بيانو في الردهة ، لكنهم يظلون عاشقات »مثلا . وقد تصبو ناوجاتهم الى بيانو في الردهة ، لكنهم يظلون اشكالا غامضة كشخصيات الملاحم الالمانية القديمة ، حتى عندما تفسدهم الآلات : «حيوانات طبقات الفحم الغريبة . . . . . مخلوقات من واقع آخر . . . . مخلوقات بدائية ، غريبة ومشوهة ، من العالم المعدني ! هنه المعال المعدني ! هنه المعدني ! هنه المعدني ! هنه المعدني ! هنه المعال المعدني ! هنه المعدني المعدني ! هنه المعدني ! هنه المعدني المعدن

ومن خصائص لورانس انه يستطيع الاحتفاظ، حتى النهاية ، برؤيا مزدوجة لعامل المناجم ، الأولى اسطورية والثانية قائمة على تجربة الحياة اليومية . لقد كان يعيش مع عامل مناجم ، ومر بعذاب المناكدة عندما كان يتسلم أجرة والده ، ورأى بنفسه نتائج حوادث المناجم ، وقام بتعليم الاطفال في المدرسة المحلية . لكن هذا لم يمنع تطور الاسطورة . وسوف نجده على استعداد دائها للتعبير عن نفسه بألفاظ مزدوجة هكذا . فالوالد كان مرتبطا بظلمة خيرة وان كانت غامضة ، والأم مرتبطة بتعليم وثقافة مؤذيين . وبين ميول متعاكسة كهذه كان عادة يتخيل أمرا ثالثا ، توترا أو

توفيقاً ، وفي هذه المرة كانت القوة الثالثة هي نفسه .

ان لورانس ، المطيع لوالدته ، قد استفاد جدا من التسهيلات التعليمية في منطقته . ولا شك أن من السخف تصويره كشخص شب متعلم أو كشخص علم نفسه بنفسه . ورغـم أن وصف فورد مادوكس فورد لشباب ايستوود: يتحدثون عن نيتشه وفاجنر وليوباردي وفلوبير وكارل ماركس وداروين ، أو يعزفون لديبوسي على البيانو بينا كان والد لورانس يقتسم اجرة الاسبـوع ( نيلـز ١ ، ص ١٥١ ـ ص ١٥٢ ) هو « انطباعیته » المعتادة ـ لكن فورد ، ككتاب آخرین ولدوا منعمین ، لم يتخلص اطلاقا من دهشته لكون ابن عامل مناجم يمتلك موهبة \_ الا أنه لا يمكن انكار وجود ثقافة إقليمية مزدهرة آنذاك . لقد كانت قائمة على الكنيسة ، والمكتبة العامة ، وتدفق الزيارات من متحدثين عظماء ، وكثيرا ما كان هؤلاء دعاة للاشتراكية ، الانجليزية . لقد كان عصرا أحست فيه الطبقة العاملة المحلية أن لها حق في الثقافة الوطنية والعالمية . وقد استقر لورانس سريعا عندما غادر ايستوود الى كرويدون ، وألف حياة المدينة الكبيرة ، فالتقى الكتاب وتردد الى المسرح والاوبرا . والحقيقة ان فاجنر أصبح يعنى له قدر ما كان يعنيه لفورستر تقريبا ، وهو معاصر للورانس كان يشاركه في صفات أخرى أكثر مما يبدو ظاهريا ، برغم الفارق الطبقي .

أما عن صداقات وغراميات سني لورانس المبكرة فمن غيير الضروري الخوض في التفاصيل . لقد كان مدركا بوضوح أن أمه تمنع اقامته علاقة متزنة مع أمرأة أخرى . أن خطبته للوي بارون في آخر أيام أمه كانت نوعاً من التحرك اليائس . وكان من الواضح أن نفس الظل

وبنفس الطريقة يخيم على علاقته بجيسي شامبرز ، سواء أقرآنا ما رواه هو أو هي . لقد كان ينجذب غالبا الى النساء الذكيات جدا ، « فميريام » كانت كاتبة موهوبة ، كما تثبت مذكراتها عن لورانس ، وكذلك كانت هيلين كورك ، صديقته في كرويدون . لكن أيا منهن لم تشبه كثيرا ما أحس أنه يحتاج اليه ، وما وجده في النهاية في زوجته فريدا . ولكن ربحا كنا نبالغ في هذا ، وربحا كانت أمه قد منعت إقامة علاقة دائمة ، لكن لورانس لم يكن خاملا ولا قاصراً جنسيا ، (كانت له علاقة بامرأة « تقدمية » مزدوجة ) . والمشهد الذي يجذب الانتباه في « قوس القزح » بين ويل برانجوين والفتاة التي يلتقطها من المسرح لا يمكن أن يكون كتبه رجل يفتقر إلى المعرفة الوثيقة بهذا النوع من المغامرة الجنسية . وسوف نحتاج لأن نت ذكر ، عند الحديث عن الناحية الجنسية من نحتاج لأن نت ذكر ، عند الحديث عن الناحية الجنسية من المتجربة .

إن اولى كتابات لورانس الباقية للآن وذات أية قيمة هي حفنة من القصائد ، والمسرحية المسهاة « ليلة الجمعة عند عامل المناجم » ، وبضع قصص ، بما فيها نسخة مبكرة من « رائحة الكريسانتموم » ، وروايت الأولى « الطاو وس الأبيض » وقد بدأ هذه عام ٢٠٩١ وأنهاها بعد مراجعات كثيرة عام ١٩١٠ . لقد اضطر لانهائها ، لكنه احتقرها حتى قبل أن يفعل ذلك . واذا استعار من جورج اليوت ، وهي اعظم روائية في منطقته ، خطة الحبكة ، لوصف تطور العلاقة بين أربعة أزواج ، لم يظهر أي اهتام بالحبكة ، وأنتج ما أسهاه « قصيدة نثرية مرصعة » ( ر . . عن ص ٢٦) . والوسط الذي تدور فيه الرواية هو الطبقة الوسطى

الراقية . أما مناجم وعمال المنطقة فقد حذفوا بصورة شبه تامة ، وهذا ما يسهل فهمه ، نظرا لسن الكاتب الخضة وتطلعاته ، الى حد أنه يجب وصف الادعاء والزيف في الكثير من أجزاء الكتاب بأنها مجرد براءة . وحتى الفترة المتأخرة لكتابة « عصا أهارون » كان لورانس لا يزال غير قادر على صياغة الدردشة المحلاة بالثقافة الا بارتباك وافتعال . لقد كان لا يزال على السلم المؤدي الى الصقل ، وكان لا يزال ابن والدته .

ومع كل هذا ، فإن « الطاووس الأبيض » كثيرا ما تترك انطباعا قويا ، ليس فقط لرقة وصف الطبيعة فيها ، بل لوجود أفكار وصور بشكل هادىء ، وهي التي تحت فيا بعد لتصبح ديناميكية . ان ليتي تفضل شبه رجل مهذب فارغ على جورج ساكستون الخشن . ولما لم تحصل على الاكتفاء معه سعت الى هذا الاكتفاء عند ابنائها . ويتزوج جورج امرأة حسية رؤوما ، يمكنه أن يقول عنها « ان ميج لم تجد اطلاقا أية متعة معي كما تفعل مع الاطفال » ( ٣ ، ٤ ) . والدائرة المفرغة التي سيحاول لورانس بشدة كسرها ـ وهي إفساد النساء للرجال ، ومن ثم افسادهن لأبنائهن الذين ، بعد أن ذهبت امهاتهم برونقهم ، سيفسدون زوجاتهم ـ موجودة فعلا في كتابه الأول . ان الراوية ، سيريل ، هي كاريكاتور قاس للورانس الشاب المصقول ، الذي لا يستطيع حقا ان يحدر ، مثل والد لورانس ، إلى الادمان على الشراب .

وفي الفصل المسمى «قصيدة صداقة » ( ٢ ، ٨ ) ، يكون وصف العناق بين جورج الضخم وسيريل النحيلة (لقد كان حبنا كاملا للحظة ، أكثر كما لا من كل ما عرفته من ذاك الحين ، سواء بالنسبة للرجل

أو المرأة ) ، هو الجملة الاولى لفكرة أساسية تتردد بعناد في لورانس المتأخر ، خاصة في « عصا أهارون » و« نسباء عاشقات » . وأكثر ما يلفت النظر في هذه الأصداء السابقة هو حارس الغابة أنابل. لقد كان رجلا ذا فكرة واحدة ـ هي ان كل الحضارة هي فطر التعفن المرسوم . لقد كان يكره أية علامة للحضارة . . . . وعندما كان يفكر ، كان يتأمل في تحلل الجنس البشري - في انحدار البشر إلى الحميق والضعف والتعفن : ﴿ كُن حيوانا جيدا ، ثق بغريزنك الحيوانية ؛ . ذاك كان شعاره ، ، ( ۲ ، ۲ ) . لقد كان أنابل هو الذي يعلق على الطاووس الذي بحط على ملاك حجري قديم في باحة الكنيسة ويدنســـه . « ان المتــوحش المسكين قد لوث الملاك . أقول لك انه امرأة حتى النهاية ، كلم خيلاء ونعيق ودنس ۽ وهكذا تدنس النساء الرجال ، كيا دنس أنابل بزواجه . لقد كان رجلا مهذبا مثل ميلورز ، ثم انسحب ، وهو مثل ميلورز فظبلا عاطفة فيا يتعلق بالأطفال . ومثله أيضا مرتبط بقوة بالحياة الطبيعية. وهو يلاتي حتفه بسقوط حجر اثناء مطاردة صيد ، ويسحق كما تسحق في الرواية أشياء طبيعية أخرى ـ كتكوت ، حمامة برية ، أزهمار ـ تحمت الأقدام .

لقد كتب لورانس المقاطع التي تنحدث عن أنابل في وقت متأخر وقال لجيسي شامبرز: «كان يجب أن يكون هناك . فهو بضع شيئا من التوازن ، والا سيصبح هناك الكثير من شيء واحد . الكثير مني . » وعندما تستمتع سيريل بملامسة جسد سيكستون العاري يفكر بأنابل . رجل انتقل خارج نطاق المرأة ، ورجل ، مها كانت التعاسة ، يبقي نفسه منعزلا ، قوة ثالثة بين الطبيعة والحضارة . وهكذا سيكون الأمر مع

ميلورز ، حارس الغابة في « عشيق الليدي تشاتر لي » ، لكن ميلورز لا يوت ، بل يولد مرة أخرى في عالم جديد . وهنا ، على أي حال ، يقوم لورانس باستكشاف الأنماط الخبيئة لخياله .

والعلاقات الأخرى التي تصفها الرواية تلفت الاهتام أيضا . وكما لاحظ السيد غراهام هيو في معالجته الدقيقة الادراك للكتاب ، لا يمكن الاكتفاء بوصف « محاولات لقول أو للرمز إلى شيء أدرك لورانس انه شيء ذو أهمية ، لكنه لم يتمكن آنذاك من رؤية ثقله أو ارتباطه بالموضوع » بأنها مجرد سذاجة بسيطة في التركيب . والكثير من هذه الأمور يتحقق لها التعبير بطريقة أو بأخرى فيا بعد . ولكن صحيح أيضا ان هناك أمراً أو اثنين في « الطاووس الأبيض » لم تتم معالجتها مطلقا من بعد بنفس الدقة غير الصريحة ، بعد تطور « ميتافيزيقيا معينة » . بل ان السيد هيو يجد في الرواية الاولى « نوعا نقيا وطليقا بشكل مزيد من الحس المرهف » ، يتم التخلي عنه فيا بعد مقابل «شيء أصعب وأكثر تشويشاً. » . ويتساءل التخلي عنه فيا بعد مقابل «شيء أصعب وأكثر تشويشاً. » . ويتساءل بحزن ، « ماذا كان سيحدث للورانس الروائي لو لم يجد من الضروري أيضا أن يصبح نبيا » ؟ (\*)

وقد تكون الحقيقة انه نظرا لمزاج لورانس وموهبته لا يمكن السير للأمام الا باستخدام نوع من « الميتافيزيقيا » كأداة استجلاء ، عندما لم يعد التقليد المتردد للطرق القديمة لتسجيل العلاقات الانسانية كافيا . ان عدم الاستقرار في « الطاووس الأبيض » ، تماما مثل الأمور المؤكدة فيها وخاصة أنابل - ، يشير إلى موهبة لن تكتفي بالمراقبة الدقيقة والحنونة للتصرف الانساني . فشخصية مثل روزامند فينسي لن تقع مطلقا في نطاق اهتامه . والرسالة الشهيرة الى جارنت تشرح السبب ، وكذلك

تفعل رواية (الطاووس الأبيض) نفسها لقد كان يجب احراق كل الحشو، وكل الترقيم المنمق والميزات التي كانت تبدو مهمة الروائي، قبل الاتصال بشكل تام بالاسطورة الأساسية: الرجل المحاصر بين الحضارة والطبيعة ان أنابل هو أول شخصية لورانسية يمكن تمييزها. أما البقية ، القلقة ، المهذبة ، الرواية ، فستدمرها الميتافيزيقيا .

ذهب لورانس إلى وظيفت التعليمية في كرويدون في تشرين الأول/ اكتوبر ١٩٠٨ . وقدم له عمله مادة لبعض القصائد والقصص ، وقد حول جزءا من رواية لصديقته هيلين كورك إلى رواية أخرى بعنوان « عابر السبيل » ، والتي كتبها في ربيع ١٩١٠ وراجعها في مطلم ١٩١٢ . وهي تسترعي بعض الاهتام لكونها مثالا مبكرا على ما اعتاده لورانس من إعادة كتابة نص بصورة خلاقة ، سواء أكان النص له أو لأخر. لكن « عابر السبيل » تعتبر بالاجماع أقل أعماله شأنا. فهي على نمط فاجنر المعروف إن فاجنر المتأخر قد حرك مشاعر لورانس على مستوى أعمق من هذا ، كما في « نساء عاشقات»(١٠) ، لكن الأمر هنا كثير الزخرفة ، رغم أنه مطبوع بالسخرية ، اذ أن هيلين فاجنرية عصبية . وهناك إشارات أكثر إلى المستقبل ، كعندما توصف هيلين بأنها تنتمي إلى طبقة « النساء الحالمات » اللواتي تستهلك العاطفة نفسها في أفواههن» (ع. س. ، ك). وهذا الحكم يدعمه تعميم مألوف ، وهو مستتر هنا خلف نثر التسعينات : « لعـدة قرون كان طراز معـين من المرأة يرفض « الحيوان » في الانسانية ، وحتى الآن لا تزال احلامها مجردة ومليئة بالتخيلات ، ودمها يجري مقيدا ، ولطفها مليء بالقسوة . » (ع . س . ، ٤ ) . ان سيجموند مرفوض في كبرياء الرجولة ، كما كان أنابل مرفوضًا من قبل زوجته : ﴿ انْنِي فِي أَحْسَنَ أَحْـُوالِي ، وفِي أَقُواهِـا . . . عليها ان تبتهج لي ، لكنها لا تفعل . إنها ترفضني كها لوكنت قردا تحت ملابسي »(ع . س . ٤) وعندما « تلاقي عاطفته » ، تشعر أنها قد نسفت ، وهناك في عاطفته نوع من الاستسلام للأم ـ الآله (ع . س . ١١) ، ان سيجموند يلتقي بالصدفة صديقا موسيقيا ( « يماثل الشبح » ، ع . س . ١٤) ، يقوم بشرح الموقف : « ان أفضل أنواع النساء ، وأكثرهن استحقاقاً للاهتام ، هو اسوأ ما يمكن بالنسبة لنا . . . فهن يهذفن بالغريزة إلى كبت الفظ والحيوان فينا . . . أن المرأة لا تستطيع الحياة بدوننا ، لكنها تدمرنا . وهؤ لاء النساء العميقات ، اللافتات للاهتام لا يردننا نحن ، انهن يردن ازدهار الروح التي يستطعن جمعها منا . ونحن ، كرجال طبيعيين ، نحط الى حد ما من يستطعن جمهن لنا ، ولهذا يقمن بتدمير الرجل الطبيعي فينا ، أي يدمرننا أجمعين » (ع . س . ، ١٣) .

وقد نعتقد أن عشاق لورانس كانوا ببساطة يعانون الكبت نتيجة التقاليد البائدة ، وهي صعوبات لم تعد النساء تضعها في طريق مريديهن . لكنه كان سيرفض هذا الرأي السهل ، لأنه كان مستعد للقبول بأن عادة الخصي التي يصفها برقة لها أصول تاريخية يمكن تحديدها ، ولكن ليس بأنها صعوبة محلية تمت إزالتها بسهولة . لقد اصبح يعتقد ان أزمة الحضارة بكاملها ، حتى الحرب ، تنبثق منها ، وأن الانفتاح الجنسي والنشاط الجنسي الطبيعي والعلاقة الزوجية الكاملة يمكن استرجاعها فقط بجهود ضخم ، وبعد ثوران رؤ يوي . وللكتاب أهميته فيا يتعلق بأن هناك آثاراً مبكرة لهذا المبدأ في « عابر سبيل » . ان انتحار سيجموند - تحوله الى عابر سبيل - ولورانس هنا يتلاعب بالألفاظ سيجموند - تحوله الى عابر سبيل - ولورانس هنا يتلاعب بالألفاظ

الفرنسية ، يضع موت رجل الطبيعة على عتبة هيلينا المهذبة . وهناك شيء في تخطيط الكتاب ... السهولة التي يستخدم بها البحر والقمر كرمزين ، والبعد المقصود لمشاهد الشاطىء ، ورؤ يا هيلينا المفاجئة لحبيبها لا كجزء من اسطورة بل كرجل عادي منحن .. يساعد على تأكيد صحة هذا الاستنتاج . ان فورد ، الذي اعتقد ان الرواية « تمجيد للذكر » وأنها مهووسة بالجنس بتعصب ديني ، قد أسهاها « عمل عبقرية متعفن » (ر. م . ٨٦) . وهذا اللقب تم تحديده طبقيا ، والاشارة هي لذاك العنصر من الحسة ، الذي اعتادت الطبقات العليا ان تجده في لورانس الشاب ( انظر نيلز ۱ ، ١٣٧) ، لكن هذا المديح ليس مبالغا فيه تماما .

#### ابناء وعشاق

بدأ لورانس رائعة مرحلته الاولى ، « ابناء وعشاق » ، في تشرين الأول/ اكتوبر ' ١٩١١ . وفي تشرين الثاني فسخ خطبته مع جيسي شامبرز ، ويوم ٢/٢ عقد خطبته على لوي باروز . وتوفيت أمه يوم ١٢/٢ ثم بدأ مجددا كتابة الرواية ، التي كان اسمها آنداك « بول موريل » في مطلع عام ١٩١١ ، لكنه وضعها جانبا ليكتب « عابر السبيل » ، ثم استأنف روايته التي تحكي التكوين التعليمي لبطلها وأنهاها في أيار/ مايو ١٩١٢ ، واعاد كتابتها ذاك الخريف وقد وقعت أحداث هامة كثيرة بين كتابة هاتين النسختين . ففي كانون الثاني/ يناير نوتنجهام والتقى فريدا ويكلي ، وهي ألمانية وزوجة أستاذ في كلية نوتنجهام الجامعية . ولهذا تطابق تأليف روايته الاوتو بيوغرافية (سيرته نوتنجهام الجامعية . ولهذا تطابق تأليف روايته الاوتو بيوغرافية (سيرته الذاتية ) مع مرحلة من الازمات المتتابعة في حياته ، فقد بدأها قبل وفاة

والدته ، وهي الوفاة التي تشكل نقطة التأزم في الرواية ، ثم أعاد كتابتها تحت إلحاح حبيبة سابقة هي ميريام ، ومرة أخرى بعدها تحت اشراف فريدا بعد هربها معا . ومن الصعب تصور كاتب آخر وضع حياته في نصوص متتالية من رواياته كها فعل لورانس . لقد كان عادة يواجه قصته بتجربة جديدة وتفسيرات جديدة للهاضي . ولهذا يوجد فيض ، بل حتى خليط ، من الحياة . ولا يمكن الاحساس بأن النسخة المنشورة هي آخر معالجة ممكنة للقصة ، وهذا الانفتاح ليس نتيجة عدم الكفاءة . ان المرونة ، وقدرة القصة على تحدي القارىء ، هي احدى علامات الرواية كها ارادها لورانس أن تكون ، طليقة من عبء النهائية والاكتال الذي يفرضه اعداؤها عليها ، وهم الروائيون الذين في اعتقاده خلطوا بين التركيب والحياة وبين التقليد الروائي والقانون الطبيعي .

وربما لا تزال « ابناء وعشاق » أشهر رواياته ، ومن الخطأ الاعتراض على هذا ، فلا شك أنها إنجاز عظيم . إذ ان إدخال الموصف القصير لخطبة والدي بول ، ومرح الأب « وشعلة حياته الشهوانية » وهي تذوب في تزمت الأم ، يجوز على صدق التأثير المنفرد والذي كان يتمشى مع نوايا أكثر تجردا بالنسبة للورانس . لقد أشارت دوروثي فان غينت إلى أن موريل ، بلهجته المحلية الحميمة ، يحكي لغة لورانس عن الرقبة الجسدية ( وهي تضيف أن اسم ميلورز ، حارس الغابة في « عشيق المليدي تشاتر لي » الذي يتحدث بنفس اللغة ايضا هو مجرد تحريف لاسم موريل ) "ف! وهذا هو عامل المناجم الأسمر الراقص الذي سوف يحده الزواج ، جسديا ومعنويا ، والذي سيخسر ابنه لأم تحول الرقي الى اداة لانتصارها . ويتم وصف موضع الوالدين والاطفال ، وكذلك المناظر المطبيعية اليباب وعال المناجم ، بحدق وطاقة روائيين خارقسين ،

وموريل ، وهو يقاتل بغموض من أجل رجولة تمتصها من جذورها عناية الأم الخانقة ، يقص شعر ويليام البالغ من العمر سنة واحمدة ويسبب لزوجته أقسى عذاب في حياتها ( وقد تذكر لورانس هذا الأمر واستخدم ذات الفكرة الروائية لهدف مختلف وكلف ذي ارتباط بالموضوع في سانت مور ، عندما تقص مسرٌ ويت شعر السائس لويس ) وتحبس مسرٌ موريل في الخارج عندما يقفل الباب عليها زوجها الغاضب ، فتدفن وجهها في سوسنة تحت ضوء قمر كبير ، وتعود الى البيت ووجهها ملطخ بالطلع . وقد حقق لورانس هذا المشهد بحدة ـ الروائح والاصوات الليلية ، الضوء الرمادي ـ الأبيض ، الخوف والبرد ، الى درجة أن العقل يشعـر بالاكتفاء دون المزيد من التفسير، رغم أن التفسير سيتم استيعابه اذا تم تقديمه . هل تلطخ السوسنة ، وهمي زهرة كان لورانس يعجب بهما لأزهارها الجنسية وجذورهاالموحلة ،مسز موريل بسخرية، أم هل هناك تعاطف قائم بينهما ؟ ان اللوم يوجه فيما بعد الى ميريام لمحاولتها امتلاك الزهور التي تحبها أو الاقتران بها. لكن مسز موريل تقترن مرة بالليل ، وعندما يعود اليها حذرها الطبيعي تجعل زوجها يُدخلها البيت ، وسوف يتدنى عقابه على خطأه أكثر من هذا . وهناك مشاهد اخرى تتسامى فيها الرواية ، التي تحاصر في جو رمزي ، دون إلحاق ضرر بالعلاقة بين الأحداث والأشخاص مثل اللحظة التي يتساقط فيها دم الأم التي ضربها زوجها ، في شعر الطفل بول . وهذا الصبي ينام مع امه ، وينظف بمحبة جزمها الجميلة من الطين . ان وقائم الحياة اليومية تستطيع أن تروى قصتها أفضل من الوقت الذي يستطيع فيه سياق الرواية بكامله أن ينتحل معاني رمزية كبيرة في أي لحظة. وما يميز لورانس كناقد للرواية ، خاصة في دراساته عن الأدب الأمريكي ، هو فهمه لكيفية عمل هذا المبدأ . وهذا

لا يكفي للقول ان علاقة بول الوثيقة الشاذة مع أمه تجعل من المستحيل المكان قيامه باختيار شريك جنسي بشكل مرض ، على الأقل خلال فترة حياتها . ان ميريام ليست مجرد منافسة بل هي أيضا بديل توأم لها الى حد ما ورفض موريل لها من أجل والدته هو ايضا رفض لأمه نفسها . وهكذا الحال ايضا مع موريل الأب الممقوت . ان هزيمته ليست مجرد هزيمة اوديبية . انها ايضا هزيمة رجولة المناجم الغامضة ، رجولة رشاقة وقوة الذكر السهلة والتي لا تشعر بالخزي ، والجهال الذي ترسخ جذوره في الذكر السهلة والتي لا تشعر بالخزي ، والجهال الذي ترسخ جذوره في القاذورات . وكل هذه المعاني قائمة في ثنايا النص و في قدرته على الابجاء القاذورات . وكل هذه المعاني قائمة في ثنايا النص و في قدرته على الابجاء المعان غير تلك التي يساندها راوية يبدو أنه شبه ملتزم بميل بول إلى أمه .

وهناك من قال ان الطريقة الروائية تنغير في الجنوء الثاني . وان المعرفة التامة الموضوعية تذهب لتحل محلها وسيلة أكثر عمقاً ، حيث لا يظل باستطاعتنا ان نثق بالراوية : « ان وجهة النظر المبتغاة هي وجهة نظر بول ، ولكن بما أن الارتباك وخداع النفس والتبرير اليائس هي من جوهر وجهة النظر هذه ، فليس باستطاعتنا إطلاقا أن نحدد أين تقع الحقيقة فعلا ، الا عن طريق البحث عن صورة ميريام الكامنة خلف تعليقات بول - الراوية المنمقة جدا » (١٠) . ويعتبر لويس م . مارتز ان هذا التكنيك المعين قد استخدم في مناسبة واحدة فقط . لكن لورانس هو التكنيك المعين قد استخدم في مناسبة واحدة فقط . لكن لورانس هو أعظم منمق لكتاباته ، وطريقته المعتادة هي مواجهة النص مرة بعد أخرى ، واعادة معالجته بهذا الأسلوب . وهكذا يصبخ النتاج أكثر تعقيدا باطسراد بالنسبة إلى القصد الأساسي ، وهذا ما يجعله يصر على أننا يجب باطسراد بالنسبة إلى القصد الأساسي ، وهذا ما يجعله يصر على أننا يجب ألاً نعزل القصد ونثق به . فلنثق بالقصة . وإذا وجدت أكثر من ميريام واحدة تحت الطلاء السطحى ، فليكن كذلك . والحقيقة ان أية قصة ،

بفضل طولها ، وتقطع بعض الضوابط مثل « وجهة النظر » ، وطبيعة الرواية غير المحددة ، تسمح بقيام ازدواجسات كثيرة كهده ، وبالتالي إمكانية وجود مدى لا محدود من التفسيرات . ولورانس بثقته الحدة في الرواية « كأفضنل » طريقة لفهم الواقع ، لا يكتفي بمجرد الساح بحدوث هذا . بل هو في أفضل أحواله يشجع الرواية على انتزاع قوة المعنى من كاتبها . لقد كانت إعادة الكتابة ، أو « التنميق » هي طريقته المعتادة لتحقيق هذا . وهكذا ليس ثمة غرابة في استخدامه لتلك الطريقة في « ابناء وعشاق » رغم ان مارتر كان محقا عندما وجدها هناك ، كما أنه أظهر باتقان تام مدى تأثيرها على الطريقة التي تظهر بها ميريام .

إن جيسي شامبرز لم تحب الميريام التي شاهدتها ـ غير راغبة في ترك الأمور تاخذ بجراها ، خطئة بعمق في تصرفها نحو اللاانساني أو الحيوان ، وهي في النهاية مليئة بالمرأة التي تقتل الرجل أو تنقص منه . لقد رأت إلى أي حد أدى ارتباك بول إلى تلوين صورتها ، وإلى أي حد كانت إدانته ورفضه لها غير عادلة ، من أجل فشل شارك هو فيه بنفس القدر على الاقل . ومع ذلك فكل هذا موجود في الكتاب. لقدكان هو المذي يكره حبها للتملك ، لأنه كان مملوكا لها ، وهو الذي كانت رغبته الجنسية نوعا من الأمور المجردة التي لا تنتمي لأية امراة . (٧) ان المرأة الموحيدة التي يمكن حقا ان تعجبه ستكون امرأة لم يكن يعرفها (قارن بقصة «الحب بين البيادر » التي ربما كتبت عام ٠٠١١ ) . وكان هو الذي أجبر الفتاة بين البيادر » التي ربما كتبت عام ٠٠١٠ ) . وكان هو الذي أجبر الفتاة على قبوله جنسيا . « لقد قال ان الامتلاك هو لحظة هائلة من الحياة » وعلى قبوله جنسيا . « لقد قال ان الامتلاك هو لحظة هائلة من الحياة » وعلى مريام تضحيتها يقرن التجربة الأولى بالموت . ولميريام وعندما تقدم ميريام تضحيتها يقرن التجربة الأولى بالموت . ولميريام

وجهان ، الوجه الحيوي والحساس ، الذي كثيرا ما وبخه بول ، والوجه الدجل ، المتحفظ والمحب للتملك ، وكلاهما يشبهان مسز موريل الى حد ما ، وكلاهما يمكن رؤيته في آن واحد .

وهكذا الأمر مع كلارا أيضا ، وليس بالامكان دائها ادراك مدى النجاح الذي يصف فيه متعة هذه العلاقة الجنسية . وصحيح أنها خولة لتصبح بديلة للأم ، فأول ما يفعله بول بعد مضاجعتها هو تنظيف جزمتها ، لكن ذات كهال اكتفائه الجنسي يعزل هذا الكهال عن الحياة . فهي لليل فقط ، لا للنهار . ودون ، وهو الذي كثيراً ما وصف بأنه انعكاس لموريل ، هو زوج كلارا الحقيقي . وبول يجاربه تقليدياً ويتوصل إلى تفاهم مع الزوجين ، تماما كها كان ممكنا أن يفعل مع والديه ، لكن الموت الذي يسكن جنسه يظهر نفسه في نفس الفصل الذي يتم فيه العراك ، حيث تعترف أمه باصابتها بالسرطان .

هذه هي التعقيدات التي أدخلتها الحياة ، والتفكير بالحياة ، الى التنميق الخارجي لرواية « أبناء وعشاق » . ان قطع كل العقد هو موت الأم ، وذلك في الفصل المسمى « إطلاق السراح » . فبول يودعها ويودع كلارا ، ويتأرجح بين الموت وبين حياة آلية ، ويميل للوراء لفترة قصيرة وللمرة الأخيرة نحو ميريام ، وبعد ذلك يتوجه نحو المستقبل « اللاشيئية ومع ذلك ليست لا شيء » (١) ، سائرا نحو الضوء وليس الظلام . ان الرواية تتأصل في أزمة شخصية حادة ومطولة ، ومن اللافت للانتباه أنها غير أنانية وغير عاطفية إلى هذا الحد ، والمرء لا يكاد يطلب دليلا آخر على الجدية التي اعتقد بها لورانس ان « الرواية ، اذا تم تولي أمرها كها بجب ، يمكن أن تكشف أكثر الأماكن سرية في الحياة ، » (١٠) بدرجة لا

يستطيع تحقيقها أي حوار آخر ، وهمي تفعل ذلك خارج نطاق قصد الكاتب وبالرغم من كل دفاعه .

لقد قيل الكشير عن علاقة « أبناء وعشاق » بفرويد . ان فكرة الكتاب اوديبية ، وقد عرف لورانس شيئا عن فرويد من فريدا في مراحل التأليف الأخيرة . وكان هذا أول اتصاله مع مفكر هاجمه تكرارا فيا بعد . ومن المؤكد ان الدرجة التي تتفق فيها العلاقات الشخصية في الرواية مع وصف فرويد للتعلق بالأم هي اطراء لصحة تعميات فرويد أكثر من كونها إثباتا لدين لورانس لفرويد . لقد كان فرويد يلاحظ ويعمم ، وكان لورانس يلاحظ، لكنه آمن أن نص الرواية أكثر من مجرد مناسبة لاستخلاص استنتاجات مجردة . والحقيقة ان فرويد كان ذاك النوع من العلماء الذي اعتقد لورانس انه عديم القدرة على تقديم صورة صادقة للواقع ، وذلك لطبيعـة اهتماماتـه ووسائلـه . ومـع ذلك ، وكما أشــار سيمون . أ . ليسر (٨) ، صحيح ان هناك عناصر مشتركة تستحق الاهتام في « ابناء وعشاق » وفي بحث فرويد الهام ، والمتزامن مع الرواية : « أكثر أشكال الانحطاط سيادة في الحياة الشهوانية ، (١٩١٢). وهذه هي الفوضى التي يسميها فرويد « العجز النفساني » - العجز الذي لا يوجد له سبب مادي ، والذي يظهر فقط فيما يتعلق ببعض النساء . هناك نزاع بين العاطفة والجنس ، يمكن تتبعه الى تعلق فاسق بالأم أو الأخت . وقد لا يتخذ هذا شكلا متطرفا هو العجز ، بل انه لا يتخذ هذا الشكل لدى معظم الناس . لكن فرويد يقول بوضوح ان « قلة من الناس ذوي الثقافة ، يستطيعون التوصل الى التحام مثالي بين العطف والشهوة ، وان هذا يظهر في انعدام وجود الرغبة الجنسية نحو النساء اللواتي يوحين بالعاطفة ، ويتم علاجه « بوجود نوع أدنى من الأهداف الجنسية » . وتكون النتيجة هي عدم الفدرة على الاستمرار مع الزوجة الحسنة التربية . كما يعتقد أن « كل من يريد أن يكون حرا وسعيدا في الحب عليه أن يتغلب على تقديره للنساء وأن يقبل فكرة الزنا مع الأم أو الأخت . » ان الرجال الصريحين يعترفون أن فعل الجنس أمر منحط ، والنساء الصريحات تفرض عليهن الحضارة أن يجعلن منه سرا ، وبالطبع تؤثر مشكلة الرجال عليهن أيضا . لقد كان فرويد متأكدا من أن مشاكل العصر الجنسية تنبع من موضع أوديبي أساسا ، يساعده وضع آخر لا يمكن تغييره وهو تقارب الأجهزة التناسلية والاخراجية في حيوان كان يحاول ثقافيا قطع الارتباطات بينها منذ أن تعلم السير واقفا . وهذا أمر لا يمكن فعله ، فالأجهزة التناسلية ستظل حيوانية ، وكذلك سيظل الحب أيضا ، فعله ، فالأجهزة التناسلية ستظل حيوانية ، وكذلك سيظل الحب أيضا ،

ولا شك ان هذا التشخيص موجه نحو موقف يعيه لورانس ، رغم أن « مطالب التحضر » بالنسبة له تنبع من ، وتصر عليها ، المرأة . أن بول ، وكذلك موريل ، يعي تقريبا ان علاقته مع أمه ليست تماما مسألة « عاطفة » لا جنسية ، فهو في بعض الا وقات شبح زوج . وهو يعرف ، وان كان بصورة غامضة ، ان أحد الأسباب التي تجعل ميريام لا تفي بالخرض هو أنه ينسب اليها انكارا للطبيعة الحيوانية وهو ما يربطه بالنساء الأكثر رقيا ، أما مع كلارا فله علاقة جنسية أفضل كثيرا لأنها إلى حدً ما أقل شأنا . إن القصة تجعل من الواضح كثيرا أن تفسيراً يشبه تفسير فرويد يكمن فيها أيضا .

ومن المؤكد ان رد فعل لورانس نفسه على مقصلة الجنس ـ الحضارة

التي يقترحها فرويد سيكون « لتذهب الحضارة إلى الجحيم » . وهــــذا يعني جزئيا لتذهب النساء ، وهن وكيلات الحضارة ، الى الجحيم . وقد رفض لورانس الفرضية الأوديبية فيما بعد صراحة ، رغم انه دافع بشراسة متزايدة عن الموقف القائل ان النساء يمنعن ذات الرجل الداخلية من التعبير التيام ، ويدنسين ملاكه . وقيد استميرت تأملاته في الظاهرة التناسلية ـ الاخراجية لعدة سنوات ، وكان جواب عمليا هو جعـل المرأة تفهم بواسطة فرض الأمر عليها بحقيقته الحيوانية . ومع ذلك واضح أنه مهما اختلفت ادواتهما وتشخيصاتهما ، كان فرويد ولورانس الى حد ما يتحدثان عن ذات الأمر ، وهـو مرض عصري ذو جذور عميقـة في الماضي ، وهو ، فيما يتعلـق بأعراضـه كما بدوافعـه ، تعطـل العلاقــات الجنسية ضمن الحضارة . وفيليب ريف يسمسي كليهما « مهرطقين شريفين » حاولا أن يظهرا لنا اننا نعاني من مرض بسبب مثالياتنا ، ونجحا على أي حال في إظهار أننا نعاني من مرض بسببهما . لقـد كان تراثهها الفكري مختلف جدا ، وأراء لورانس الصوفية والعقىلانية تنبع أصولها من الفكر الانجليزي القديم ، لا من عيادات فيينا . لكن تطابقهما ، الى الحد الذي يظهر فيه ، هو اثبات لضرورة التأمل بعمق في الأبناء وما يحبونه من أجل القدرة على الحديث جيدا عن أمراض الحضارة الواضحة ، في الوقت الذي كانت أوروبا تتجه فيه الى الحرب العظمى .

وسرعان ما أحس لورانس بالحاجة إلى تقديم شكل منتظم متاسك لهذه التأملات . لقد طورتها الحرب وجعلتها ملحة ، لكنها كانت ضمنية في « أبناء وعشاق » وفي مجموعة القصائد بعنوان « أنظر ، لقد عبرنا » ، التي تحتفل بالشفاء والزواج . ان « أبناء وعشاق » هي العمل الكبير

الوحيد للورانس الذي لا يوجد له توأم عقائدي ، وحيث لا يوجد خلاف بين الحياة وبين ما أسهاه « الميتافيزيقيا » . أما بعد ذلك فقد تغير كل شيء .

#### هوامش المدخل

- (١) عشيق الليدي تشاترلي ، ٩ .
- (۲) د اي . تي ، (جيسي شامېــرز) . د د .هـ . لورانس : سجــل شخصي ، ، ۱۹۳۵ ، ص ۱۱۷ .
- (٣) جراهام هيو، د الشمس الداكنة ، (١٩٥٦، طبعة بنجوين ١٩٦١، ص ٤٤،
   ص ٤٨ ـ ٩٤).
- (٤) هناك دراسة ممتازة لاهمامات لورانس الفاجنرية في كتاب ويليام بليست د د . هـ .
   لورانس ، دانوتسريو ، فاجنر ، د الأدب المعاصر ، ۷ ، (۱۹٦٦) ، ص
   ۲۱ ـ ۲۹ .
- (٥) دوروثي فان غينت ، د الرواية الانجليزية ؛ الشكل والوظيفة ، (١٩٥٣) ص ٥٤٥ ـ ٢٤٥ ـ ٦١ ـ اعبد طبعه ، مع مواد نقدية ممتازة اخرى تتعلق بهـذه الـرواية في د .هـ . لورانس : ابنياء وعشياق ، النص ، الخلفية والنقيد ، تحرير جوليان مويناهان ( فايكنج كريتيكال لايبراري ) ١٩٨ ، ص ٧٧٥ ٤٦٠ .
- (٦) لويس ل . مارتر و صورة ميريام ، في العوالم التخيلية ، مقالات حول بعض الروائيين والروايات الانجليزية تكريما لجمون بات ، تحرير ماينارد ماك دايان غريغور ، ١٩٦٨ ، ص ٣٥١ .

- (۷) ع ، ل . ت . ۸ .
- (٨) سيمون . او . ليسر ، د الرواية واللاوعي ، ١٩٥٧، ص ١٧٥ ـ ١٧٨ .
- (٩) فيليبريف ، درجلان شريفان ، المستمع ٦٣ (٥/٥/١٩٦٠) ، اعيد طبعها
   في د ابناء وعشاق ، النص ، الخلفية ، والنقد ، ص ١٨٥ ٢٦ .

الفصل الأول 1917 - 1918

[« قوس القزح » ، « نساء عاشقات »]

#### ١ \_ « الفن و الميتافيزيقيا »

قال لورانس لفريدا « سوف أغير العالم لألف سنة قادمة » ( نيلز ١٩٢,١ ) وقد حدث تغير بالتأكيد ، وكان للورانس علاقة بالأمر ، رغم ان الشخص الذي أنشأ رايخا لبدوم ألف سنة كان شخصا آخر يفكر بآلاف السنين\* . وهناك وجوه شبه بين اللذين كتبا « كفاحي » و « عصا أهارون » ، وهو أقصى ما يمكن قوله دون خطر الاتفاق مع الادعاءات الأكثر تطرفا عن « فاشية » لورانس : فقد أنتج كل منها عقائد ، وتوصيات لتغير تركيب المجتمع ونوعية الحياة ، وهي ما كانت تجب تجربته في أتون التطبيق . وقد طوع أحدها العالم من أجل العقيدة وطوع الآخر العقيدة من أجل العالم . والطريقة الأخيرة هي التي تثمر وطوع الآخر العقيدة من أجل العالم . والطريقة الأخيرة هي التي تثمر التغيرات الأكثر عمقا في نوعية حياتنا .

لقد كانت علاقة العقيدة بالقصة بالنسبة للورانس سؤالا صعبا ومهماً دائما ، وكان كثير الانتاج بشكل غير معتاد في كلا المجالين . لقد سألـــه

<sup>\*</sup> يقصد هتلر ـ المترجمة .

ويلي هوبكين خلال فترة حياته في كرويدون ، عندما كان قد كتب « الطاووس الأبيض » وربما شيئا من « أبناء وعشاق » ، عما اذا كان « يريدنا أن نقرأ كتبه كروايات أو كدراسة عن خبرة الوعي الروحي والجسدي . . . . وأجاب بشيء يشبه اللامبالاة قائلا اننا اذا قرأناها كقصص فلن نخرج بكثير من الاكتفاء منها . وقال : « متى ستكتشفون أن ما تسمونه الذكاء هو شيء يخدعكم ويتلاعب بكم طوال الوقت . ان باستطاعته أن يجعلكم تعتقدون انكم على صواب في حين تكونون على خطأ يائس \_ يجب أن تكون لديكم رؤ يا محسوسة » ( نيلز ۱ , ۲ و ) . وبعد ذلك ببضع سنوات بينا كان يكافح لوضع « قوس القزح » بصورة وبعد ذلك ببضع منوات بينا كان يكافح لوضع « قوس القزح » بصورة صحيحة ، وكان يعمل على إنجاز كتابه العقائدي « دراسة عن توماس هاردي » ، أطلق على الصراع بين العقيدة والقصة اسم : « التناقض بين القانون والحب » .

والدرجة التي يخضع بها النظام الأخلاقي معين . لكن عليه اذا كان عملا فنياحقا ، ان يحتوي النقد الضروري للأخلاقية التي يتمسك بها . والدرجة التي يخضع بها النظام الأخلاقي ، أو الميتافيزيقيا ، للنقد ضمن العمل الفني هي التي تحدد القيمة الأبدية ومدى الاكتفاء الذي يوفره ذاك العمل . . . واذا كان لفن أخيل ميتافيزيقيا ، فهذه الميتافيزيقيا هي أن الحب والقانون هما اثنان ، في صراع أبدي ، وللأبد يتم التوفيق بينهما . . . ان التمسك بميتافيزيقيا لا يعطي بالضرورة الشكل الفني . ان الشكل الفني هو اظهار لمبدأي الحب والقانون في حالة صراع ومع ذلك متفقين . . . ان ما يضع الشكل هو اتحاد الإثنين . و بما أن الاثنين يجب متفقين . . . ان ما يضع الشكل هو اتحاد الإثنين . و بما أن الاثنين يجب على الشكل أن يكون مختلفا دوما أن يلتقيا في ظروف متجددة ، يجب على الشكل أن يكون مختلفا

دائماً . ان لكل عمل فني شكله الخاص ، دون أية علاقة بأي شكل ، آخر . وعندما يدرس رسام شاب رساما عظيا قديما ، لا يدرس الشكل ، فهذا أمر مجرد غير موجود . . . بل هو يدرس أساسا ليفهم كيف عانى فهذا أمر مجرد غير موجود . . . بل هو يدرس أساسا ليفهم كيف عانى الرسام القديم في ذاته صراع الحب والقانون ، وكيف وفق بينها . ان الروائيين وكاتبي المسرحية هم الذين يقومون بأصعب مهمة عند توفيقهم بين ميتافيزيقيتهم ، أو نظريتهم في الوجود والمعرفة ، مع احساسهم الحي بالوجود . وبما أن الرواية هي عالم مصغر : وأن الانسان عندما ينظر إلى الكون عليه أن يفعل ذلك على ضوء نظرية ما ، لهذا يجب على كل رواية أن تكون لها خلفية أو هيكل تركيبي من نظرية ما للوجدود ، من ميتافيزيقيا ـ ما . لكن الميتافيزيقيا يجب عليها دائيا أن تخدم الهدف الفني خارج نطاق الفسرض الواعبي للفنان ، وإلاَّ تتحسول السرواية الى دراسة . . . » (ع ٢٠٦١) وستتجاوز هذه الملاحظات فيا بعد مشاكله الخاصة كروائي بواسطة وصف شامل للعالم قائم على رؤيا روحية ، لكنها سيظلان دائيا على صلة وثيقة ببعضها .

وقد صاغ لورانس وغير من ميتافيزيقيته ، أو تصوره للقانون ، في الفترة الباقية من حياته ، في كتب لم يصفها بأعمال فنية ، كما وضع هذه الميتافيزيقيا في صراع مع الحب في رواياته . واذا تم التوفيق بينهما فسيثمران ما أسماه « الروح القدس » ، المواسي . وهكذا يمكن لرواية ان تشبه زواجا لورانسيا ، وهذا الشبه ليس مجرد صدفة ، اذ ان كلاً منهما غط من الكون الحي . ويقول لورانس : « ان الرواية هي الكتاب المضيء الوحيد عن الحياة . تحول بصدق وإخلاص الى الرواية ، وانظر حيث انت هناك انسان حي . . . ان الرواية في أفضل أحوالها ، والرواية فوق

كل شيء ، يمكنها أن تساعدك . فهي تستطيع أن تساعدك أن لا تكون ميتا في الحياة » (ع ١, ٥٣٥ - ٨) . ولورانس لم يتخل عن هذا اطلاقا ، بل ان روايته الاخيرة ، « عشيق الليدي تشاترلي » ، تكرر هذا المطلب بتأكيد أكثر . وفي مكان ما في وسط نص الحياة المتدفق هذا توجد الميتافيزيقيا المتحولة . وعندما كان لورانس يقرأ لروائيين آخرين ما مادي ، تولستوي ، هوثورن ، كان متيقظا دائم الملتمييز بين حقيقة الفن وحقيقة العقيدة ، بحيث لم يتردد في وضع « الثقة بالرواية » بدلا من الكاتب ، الذي يمكن ان يكون قد انخدع ، مثل هوثورن ، بنواياه الميتافيزيقية نفسها .

ان الصفحات التالية مكرسة أساسا لمشكلة التوفيق بين العقيدة والقصة كما واجهها لورانس في كتاباته الناضجة . لقد كان ايديولوجيا بالاضافة إلى كونه فنانا . وكثيرا ما يقال لنا اننا يجب أن نهتم بالروايات العظيمة كفن ، لا كموثل للعقائد . وانه لا يمكن كسرها وفتحها كحبات الجوز ، وهذا صحيح . لكن افكار لورانس كانت قوة في العالم ، وتم فهمها واساءة فهمها بطرق متعددة . لكن الروايات ، وليس الدراسات ، هي التي نشرت هذه الأفكار . وبالاضافة إلى ذلك ، وكما تظهر الفقرة السابقة التي كتبها لورانس عن هاردي ، أن الأصالة والابتكار الشكلي في قصصه تنبع إلى حد كبير من قيام الروايات الحية بتصفية وتغيير الأفكار . واذا غدت الدراسات أكثر خيالية وأكثر تخطيطا ، والميانيزيقيا يلتقيان في كل منها « تحت شروط متجددة » ، وان صراعها واتفاقهما هما ، كما يقول ، موضوع الدراسة الصحيح . وهناك فقرة في

مقدمة « تخيلات عن اللاوعي » ، يشير اليها النقاد أحيانا في سعيهم لوقفنا عن قراءة الدراسات والسروايات معا . « ان فلسفتى الزائفة هذه ـ التحليلات المعقدة » ، كما قد يسميها أحد نقادي المحترمين ـ يتم استنتاجها من الروايات والقصائد ، وليس العكس . » لكن تفسير هذه الجملة يأتي في الفقرة التالية : « ان الرجال يحيون ويرون بناء على رؤيا تتطور بالتدريج وتذوي بالتدريج . وهذه الرؤيا توجد أيضا كفكرة أو ميتافيزيقيا ديناميكية ، بل انها توجد هكذا في البداية . وبعد ذلك تتفتح إلى الحياة والفن . » (١) وهذا يعكس تجربته الخاصة . فكما قال إ . م. فورستر في نعيه للورانس:«لا يعرف أحدما ستثير فيه رسالته هو ، ورغم انني لا أستطيع تصديق الأمر ، إلا أنني أصدق أنها كانت منبع عبقريته » ( نيلز ٢٧٤,١ ) . وفي كل رواية كانت الميتافيزيقيا تتصارع مع الحياة ، التي تسخر منها ، وتشوهها وتحولها أخيرا إلى شيء لم يكن متوقعا . ان هذا الصراع يرمز اليه عراك لوارنس نفسه المتكرر مع نصه ، في نسخة تلو النسخة . وأكثر ما يجتذب الاهتمام من هذه الصراعات كان ذاك اللذي رافق عملية خلق «قوس القزح»و «نساء عاشقات». فهو لم يأبه كثيرا للتجربة الأولى وتزايدت ثقته مع وضوح شكل « الشيء الجديد » ـ الرواية المزدوجة . وعندما حل الوقت الذي استطاع فيه تجميع قواه للدفاع عنها كان في مركز يسمح له بالاعلان عن نظرية جديدة كاملة ـ لا عن الوجود بل عن الرواية ـ ، وذلك في رسالة بعث بها الى جارنيت ، فكانت ابتعادا عن التقاليد الكلاسيكية لم يفقه في تطرفه أي اقتراح أتى بعده . اذ أنه يرفض « الشخصية » ، و « التطور » وما إلى ذلك باعتبارهما مجرد كليشيهات ، أي صفات معتادة ولكنها ليست أساسية في الرواية ، وليس لها مكان ضروري فيها ( ر . م . ٢٨١ ) .

ويعترف لورانس في تلك الرسالة الشهيرة ان هناك تقاربا معينا بينه وبين المستقبلين . فهو لم يكن عموما متعاطفا مع ، أم حتى مهتا بالحركات الطليعية في عصره . ولو حاولنا ربط تجديداته بتلك التي قام بها هولم » في انجلترا أو « أبو لينير » في فرنسا ، والتي كانت معاصرة له ، فسنفاجاً فورا بانعزاله الظاهر ، وبالطريقة التي يضع فيها الأمور بنفسه . فبالامكان مثلا إعادة سرد السنوات التشكيلية التي عاشها أندريه بريتون مع الاشارة إلى حركات كبسيرة تركت الكثير من الوثائسة ، كالدادائية والسيريالية . لكننا نستطيع ايجاد تقارب مع لورانس على مستوى أعمق ، مثلا في الاهتهامات المشتركة بالرؤيا والشعوذة ، لكن لورانس يعمل بمفرده دائها . وعلاقته بتاريخ الأفكار في زمنه عميقة إلى حد أن كتابتها ستكون كالقيام بحفريات دقيقة جدا وتتطلب أيضا الكثير من التكهنات . وهذا ينطبق أيضا على مواقفه السياسية بالإضافة الى مواقفه النفسانية والجهالية .

وقد أشرت فيا يلي الى هذه المسائل ، وان يكن بشيء من عدم الدقة . وكانت أكثرها صعوبة هي الناحية السياسية . فلورانس كان أحيانا يتصرف في سنوات الحرب ، التي لا شك انها كانت أسوأ سني حياته ، بطريقة تجعل المراقبين المعقولين يشكون في سلامة عقله . وكان بعض الذين عرفوه آنذاك على استعداد للقول فيا بعد انه كان يملك مقومات الفاشية بجزاجه ومعتقداته ورغباته . وهذا ما قاله سيسل غراي ( « لقد كان . . . من العجينة التي يصنع منها هتلر » ) ، رغم انه يضيف ان لورانس لم يكن فنانا فاشلا كهتلر ، وإلا لكانت ركبتنا هنا في سنوات ما بعد الحرب ظاهرة شبيهة بتلك التي حلت بروسيا وايطاليا والمانيا » ( نيلز بعد الحرب ظاهرة شبيهة بتلك التي حلت بروسيا وايطاليا والمانيا » ( نيلز

1, 1713). وقد قال برتراند راسل فيا بعد ، وهو الذي كان على خلاف أعمق بكثير مع لورانس عام ١٩١٥، انه « قام بتطوير كل فلسفة الفاشية قبل أن يفكر بها السياسيون » . وبعد ذلك بسنوات كثيرة كان يعتقد أن « فلسفة الدم » « اللورانسية كانت فلسفة تؤدي مباشرة إلى اوشويتر » ( نيلز ٢٨٣، ١٠٠٢) .

ورغم استحالة إنكار أن لورانس كان يعرض نفسه لتهم كهـذه في بعض آرائه السياسية وأيضا بفضل بعض نواحي مزاجه ، الا أن راسل لم يكن محقا . وكان الخلط بين الحلول السياسية الضارة والنافعة لمشاكل العالم الواضحة والمخيفة في الاعوام ١٩١٤ ـ ١٩١٨ أسهل بكثير آنذاك مما هو الآن . وكانت الفاشية تنمو من جذور يمكن أن تبدو بريئة تماما . ولكن من المهم الاشارة الى ان راسل يستشهد فقط بمراسلات لورانس المتطرفة في وقت الحرب ، وبأعماله العقائدية ، لا برواياته . لقد كان غراي على حق ، ان فاشستية لورانس ، وتمجيده للدم والنظام ، وصوفيته العقائدية ، لم تكن خطرة ، على الأقل لأنه كان فنانا ناجحا . لقد كان يتصارع مع هذه الأنظمة المتسامية في رواياته . ورواياته ليست مخططة ضدنا ، بل ضد المبادىء غير المحددة والتي لم يتم التدقيق فيها ، وهي الواردة في الدراسات والرسائل ، التي يجب اخضاعها للحياة . ويتساءل لورانس عن السبب الذي يجعل الرواية أسمى أشكال التعبير الانساني » لأنها جد قادرة على المطلق . . . ففي الرواية يوجد دائما قط، قط أسود يثب على بجعة الكلمة البيضياء . « أن البرواية سريعة ، ولا تحتوي على « مطلق هادف ، فكل شيء صحيح في علاقته الخاصة ، لا غير . . .

<sup>\*</sup> معسكر اعتقال نازي شهير - المترجمة .

والمتصوف لا يمسكن أن يكون روائيا . . . فالروائسي قد يحتسوي على المتصوف ، أو المسيحي أو المشعوذ ، لكن الروائسي لا يمسكن أن يرفع سياجا » (ع ٤١٨, ٢ ـ ٥٢٥) . هكذا كان لورانس عام ١٩٢٥ . ان الرواية ، القصة ، لا يمكن أن تصبح فاشية دون أن تموت .

ولم تكن الروايات كلها على نفس القدر من النجاح ، ولبعض منها نواح ميتة معينة ، كها أن لها أيضا مطلقها الهادف الدخيل . ان نظرية لورانس من الرواية مرنة وعميقة إلى حد يبرر الذين يعتقدون انه أعظم نقاد القرن العشرين . ان عظمته كمهارس تكمن في القوة والمثابرة التي سعى بها كي يدع « الجوهر » ـ وهو حياة النص . يصف الحقيقة المطلقة التي تأتي من الخارج ، في مواجهة مع القانون والحب . ومواقع الفشل تؤكد مواقع النجاح ، فهي تجعلنا نرى أين انهارت الأخيرة .

وقد نقول ان حداثة هذا المعلم تكمن لا في المتافيزيقيا بل في تحولاتها . فهو ورث ميلاً إلى الاختراع والى الثقة بالأنظمة المتسامية ، لكنه فهم ان التعددية والغموض التي يتصف بها الفن لن تسمح بهذه الأمور . ان نصوص رواياته تفتقر إلى ذاك النوع من التوجيه ـ علامات الاخلاص الى أو الاعتاد على نظام وجود خارجي ـ ، وهو الأمر المذي يعطي للكلاسيكيات التي رفضها أشكالها المميزة ، « ان كل شيء صحيح في علاقته الخاصة ، لا أكثر » . اننا نسمع أول الاشارات الى رواية في علاقته الخاصة من تلك التقاليد التي كانت تبدو قوانين ، في رسالته العظيمة إلى جارنيت ، وذلك قبل وقت طويل من خروج « قوس القزح » من الصراع مع مطلقها النظري ، وهي من ذاك النوع من الرواية الذي لم من الصراع مع مطلقها النظري ، وهي من ذاك النوع من الرواية الذي لم يتم فهمه تماما حتى الآن . (قال باوند ان لورانس وصل الى نقطة الحداثة يتم فهمه تماما حتى الآن . (قال باوند ان لورانس وصل الى نقطة الحداثة

قبله ، بالرغم من كل محاولاته ) (۱) . « ان الحسي ـ اللا إنساني ، في الانسانية ، يلفت انتباهي أكثر من العنصر الانساني القديم الطراز ـ الذي يدفع المرء الى تصور شخصية ضمن مخطط أخلاقي معين ويجعله يلتزم بها . إن ما اعترض عليه هو البرنامج الاخلاقي ذاك . . . ويجب ألا تبحث في روايتي عن « الأنا » القديمة الثابتة في الشخصية . فهناك « أنا . . ثانية ، وبجوجب عملها يصبح الفرد لا يمكن التعرف عليه . . . » . ان الفقرة بكاملها هي عن التغير في فهم وتمثيل « الشخصية » ، لكن مضامينها هائلة فيا يختص بالعلاقة بين الرواية والمعالم ، وليست أقلها أن الأفكار التي قد تغير نوعية الحياة يجب أن تتغير هي نفسها عندما تدخل في كتاب الحياة نوعية الحياة يجب أن تتغير هي نفسها عندما تدخل في كتاب الحياة اللامع .

ولهذا يجب ألا ندهش لأن لورانس كره أن يقال له ان كتبه « لا شكل لها » . فالذين قالوا ذلك كانوا يتحدثون عن « أمر مجرد لا وجود له » ، وهو شكل الرواية ، وليس اللقاء « تحت ظروف متجددة » بين الحب والقانون ، كما سنجده يعمل على صياغته فيا بعد . وكتب لورانس إلى بينكر هول : « قل لأرنولد بينت ان كل قواعد التركيب تعمل فقط في الروايات التي هي تقليد لروايات أخرى . ان الكتاب الذي ليس تقليدا لكتب اخرى له تركيبه الحاص . » ( ر . م . ٢٩٩ ) . وهذا المبدأ يساعد على شرح طريقة لورانس في الكتابة .

وهناك روائيون يعملون ببطء ولكن بثقة ، بحيث ان مسوداتهم الأولى يمكنها الذهاب الى المطبعة بتعديلات طفيفة . ولم يكن لورانس من هذا النوع من الكتاب . فقد كان يعمل تحت ضغط ، وينتج مسودات

كثيرة ، كل منها تختلف جدا عن الأخرى ، وهذا ينطبق على روايته الأخبرة كما الأولى . وكانت كل اعادة كتابة تشمل صراعا آخر مع النص ، حذف واضافة واعادة صياغة وتعديلات أخرى في العقيدة . وهناك نوع من الانتهازية الخلاقة في هذا ، أو بالاحرى الرغبة في الامساك بدفق الحياة في ذات اللحظة بدلا من الخضوع لما يمليه «الشكل» . وقد راجع لورانس عام ١٩١٣ مسرحية توماس مان ، «الموت في البندقية » ، فوجد فيها الموت الموجود في العقيدة الفلوبيرية ، « لا شيء خارج خطالرواية المحدد » . « ان عمل مان لا يملك شيئا من ايقاع الأشياء الحية » (ع ٢٠٨١ - ١٣) . فالكتاب ، تماما كالحياة ، يكن ان يكون له اخراج ، أو حتى سيناريو تجريبي ، لكن فيه أيضاً مصادفات ، ويجب أن يمتزج هذا بحركته الايقاعية .

ولورانس لم يكتف فقط بتغيير « ابناء وعشاق » جذريا بعد تعليقات جيسي شامبرز على المسودة الأولى ، وبقبول ارشادات من فريدا في رحلة لاحقة ، بل استطاع ايضا كتابة نسخة تانية من كتب الآخرين ، يتخيلها مجبدا بشكل مماثل ، وهو ما حدث في « عابر السبيل » و« الصبي في الغابة » . كما أن بعض أعماله الاخرى غير الروائية ، وخاصة « الغسق في ايطاليا » و « دراسات في الأدب الأمريكي الكلاسيكي » مرت بعملية مراجعة جذرية أيضا . ( ويجب الحذر أحيانا من الأدلة التي تستخرج من كتب مثل « الغسق في ايطاليا » ، الذي تمت اضافة امور عقائدية كثيرة له فيا بعد ) . ان عمليات المراجعة هذه هي بث الحياة من جديد في النص . واذا قدمت الحياة مادة جديدة خلال فترة المراجعة ، فإن هذه المادة ستدخل الرواية . لقد كان للورانس عادة وضع وصف مباشر نوعا ما للأشخاص والاحداث ، وكان من الضروري ببساطة جعلها تستقر في للأشخاص والاحداث ، وكان من الضروري ببساطة جعلها تستقر في

الكتاب . وهناك أمثلة على هذا تلفت الاهتام في « نساء عاشقات » . وكان من الواضح انه يثق ثقة كبيرة بقدرته على صهر هذه الأمور الدخيلة في النص القائم فعلا ، رغم اننا نرى أحيانا أن هذه العملية لم تسرعلى ما يرام . ففي « الكنغارو » ، حيث كانت نزعته الخلاقة أقل ما يمكن رغم السرعة العجيبة في تأليف الكتاب ، اعتمد لورانس كثيرا جدا على هذه العروض الطارئة ، وفي أحد الفصول ينسخ بساطة أجزاء من جريدة محلية ، مصطنعا بهذا زواجاً بالاكراه بين المتافيزيقيا و« الأخبار المتفرقة » .

لكنه كان غالبا على صواب واضح في المجازفة بهذه الأمور لصالح الحياة ، وفي النضال ضد العقيدة والشخصية و« الخط المحدد » . إن « الفتاة الضائعة » التي تبدأ بطريقة وأجواء آرنولد بينت ، تنتهي في ريف ايطالي قارس لم يكن لورانس ليستطيع تخيله عندما بدأ الكتاب ، كها أنه بخلق من ناحية أخرى تركيبا فريداً لا يمكن التكهن به . ولورانس سيدخل أية شخصية التقى بها مؤخرا لأنها بدت جزءاً من حياة الكتاب وإيقاعه ، حتى في الكتب العظيمة ، حيث تعمل قوى كثيرة على تشكيل القصة وتحديد حرية الكاتب . وربما كانت هذه الوسائل الخطرة مجرد حذر بالنسبة للورانس . فالكتاب الذي يملك تركيبا مليئاً بالتعديلات على الاعتقاد بأن له ميتافيزيقيا ثابتة ، أو تلك الأشكال الهندسية التي تمثل على الخياة ولا تمتثلها ، والتي لا تنجح في اعطاء منحنى الشيء الحقيقي .

وكل هذا مدخل عام إلى بعض الملاحظات عن الميتافيزيقيا والقصة في بعض الروايات الأساسية ، « قبوس القرح » و« نساء عاشقات » ، خاصة الأخيرة . ولكن يلزمنا مدخل آخر ، اذ يجب معرفة بعض الشيء عن حياة لورانس وفكره خلال سني الحرب ، لكي نفهم هذه الكتب في ظل المنحى المقترح . لقد توفيت أمه في نهاية عام ١٩١٠ ، وفي خريف السنة التالية وقع تحت وطأة مرض شديد ، وخلال فترة نقاهته أعاد كتابة « عابر السبيل » وأعد نفسه لمزحلة جديدة من حياته فاتخـذ سلسلـة من القرارات ، وتخلي عن لوي باروز ، التي كان قد خطبها في الاسابيع الأخيرة من حياة أمه ، ورأى صديقته في كرويدون هيلين كورك للمـرة الأخيرة ، وفي ربيع ١٩١٢ ودع جيسي شامبرز . وكان قد التقىٰ فريدا ويكلي قبل ذلك بقليل ، فغادر انجلترا معها يوم ٣/ ٥ . ان وفــاة أحـــد الوالدين كثيرا ما يشير الى ثوران وتغير غامض في الحياة الشخصية ، لكن انفصال لورانس عن ماضيه بتلك الدرجة أمر يلفت النظر كثيرا . لقـــد كان في سنته السابعة والعشرين ، وكان يكتب بطريقة جديدة . لقد أعاد كتابة « أبناء وعشاق » ، التي كان قد بدأها عام ١٩١٠ ، للمرة الثانية ، وصاغها من جديد في خريف ١٩١٢ ، تحت اشراف فريدا هذه المرة . وعمل على سلسلة القصائد المدعوة « انظر ! لقد عبرنا » ، وبدأ ثم أهمل رواية ترتكز على حياة بيرنز ، وكتب « ثكل مسز هولرويد » وهي مسرحية لم تنل حقها الا بعد ذاك العام بخمسين سنة ، وفي آذار ١٩١٣ كان قد كتب مئتي صفحة مما أصبح فيما بعد « الفتــاة الضائعــة » ، وهــى رواية خلفها وراءه في ايطاليا ولم يستأنفها الى عام ١٩٢٠ . واهتم بهذا الكتاب

بجدية كبيرة ، ( « جديد تماما ، انه فعلا طبقة أعمق مما ذهب إليه أي كان . . . يختلف كلية عن « ابناء وعشاق » ، ، لا يمكن تصوره اطلاقا » ( ر . م ١٩٣٠ ) ) ، ولم يضعه جانبا الا لأنه كان مضطرا لكتابة عمل يدر عليه ربحا سريعا ، وكان هذا « الاخوات » ، الذي تطور فيا بعد الى « قوس القزح » و « نساء عاشقات » .

كانت هذه سنوات حاسمة بالنسبة للورانس ، وكانت طبيعة ارتباطه بالرواية تتغير سريعا . ففي كانـون الثاني/ينـاير ١٩١٣ كان قد كتـب مقدمـة «أبنـاء وعشاق» ـ لا للنشر، كما أوضم لجارنيت (ر.م. ١٨١) ـ بحيث ان العمل السابق اكتسب فيا بعد توأما ميتافيزيقيا . وما يلفت النظر أنه يجد في روايته التي تحكي عن التكوين التعليمي لبطلها ، بالرغم من كل « تصوراتها » ، معنى رمزيا موجودا هناك بالتأكيد ، لكنه يوحي بتنظيم للعقيدة أكبر وأكثر طموحا سرعان ما سينشغل به . ولذا قد يقال ان لهذه الأمور أسساً في تجارب لورانس ، بما فيها تجربة كتابه « ابناء وعشاق » . وهذا الاعلان « الميتافيزيقي » الأول هو هجوم ضمني على النساء لتدميرهن الرجال ، لكنه يقول أكثر من هذا بكثير . يقول لورانس ان الاب هو الجسد ، والابن هو الكلمة ، وآدم ، الرجل الأول ، هو المسيح الأول ، أو الجسد المتحول إلى كلمة ، والذي يذوي ويذبل. لكن الابن قد اغتصب حق الآب، والجسد ينسحب منا لنبقىٰ مع الكلمة المحطمة ، أي اننا قد استبدلنا الوعبي المادي بالوعبي العقلي . ولا يمكن لكلمة ان تجعلنا جسدا واحدا مع امرأة ، ولهذا يجب أن نقضي .

فالمرأة هي الجسد ، والآب يجب حقا أن يسمى الأم ، وابنه هو

الكلمة ، هو « الناطق » . ونحن نعرف الله ، أو الجسد ، في المرأة . فهي الحلية التي يعود اليها الابن ـ النحلة من عمله ، « النطق » ، لكي يطرد ثانية الى العمل . وفي هذا الايقاع من النطق والانضام الى الجسد يجسد سعادته ، أو روحه القدس . أما اذا لم يأت ويذهب بالايقاع الصحيح فستطرده المرأة وتجد رجلا آخر ، أو بالأحرى تجعل من ابنها عشيقا لها . لكنه لا يمكن أن يكون عشيقها كلية ، وهو يذوي ويذبل لأنها لا تستطيع أن تجدده . ان فشل الرجل في الجسد يدفع النساء الى تدمير ابنائهن بالحب . » ان الابن العاشق القديم كان اوديب ، واسم الابن ـ العاشق الجديد هو الولاء . واذا اتحذ الابن ـ العاشق زوجة لنفسه ، لن تكون هذه زوجته بل ستكون فراشة فقط . . . » بحيث انه اذا تاقت زوجته إلى الأبناء بدورها ، « سيكون لها عندئذ عاشقها في وقتها . » (٢)

ان لهجة هذه القطعة الجديدة شبه انجيلية . انها موعظة غامضة حول ما كان أمراً ذا أهمية مركزية بالنسبة للورانس ، رغم انه لم يكن يفهمه تماما ، ولاهوتها ليس نفس لاهوت تمرينات لورانس الثالوثية الأخيرة ، وهو يضحي بالوضوح من أجل الوحي الانجيلي . وعلاقة هذه الصفحات « بأبناء وعشاق » \_ العلاقة بين الآب والأم والابن \_ واضحة تماما . لكن ما يصعب استيعابه هو الارتفاع بهذه العلاقة لتصبح فكرة ميتافيزيقية عامة . وقد سيطر عليه فيا بعد وأثر كثيرا على رواياته المتأخرة ترتيب « الأب » ( المتحول هنا إلى الأم ) كقانون وجسد ، والابن كمنطق و حب » أو محبة ، والروح القدس كموفق . وهنا وردت للمرة الأولى فكرة هامة هي ان اعادة خلق الجنس والفرد يجب أن تأتي من خلال تحرير الخرواج من الأم ، ومن التطلعات الحضارية والعقلية للنساء

الجيدات »، ومن كل ما يجعل الرجال عبيدا للكلمة ، وللعقل بدلا من الحيدات »، ومنذ ذاك الحين أصبح اللاهوت الرؤيوي كثيرا ما يعقد روايات لورانس .

وكتب لورانس الى صديقه ارنست كولنجز رسالة معروفة تتضمن هجوما آخر على الكلمة، وبيان ايمان بالجسد، وذلك قبل بضعة أيام فقط من إرساله المقدمة إلى جارنيت: «ان ديني العظيم هو الايمان بالدم والجسد واعتباره أحكم من العقل. فنحن قد نخطىء في عقولنا، لكن ما يحسه دمنا وما يؤمن به ويقوله له صحيح دائها . وكل ما أريده هو اطاعة دمي مباشرة دون تدخل سخيف من قبل العقل أو الخلق أو ما شابه». (ر.م. م. ۱۸۰). وقد حذر لورانس كولنجز من انه كان «عابثا عظيما » ( وهذا تراجع جزئي مميز للميتافيزيقيا ) ، لكنه لا شك كان جادا وراغبا أيضًا في نشر عقيدته لصالح الآخرين . « يجب على الناس الآن ان يفكروا بي بجدية ، وأنا أحطم قلبي بشدة على انجلترا عندما أقرأ ۾ مكيا فللي الجديد ، [هـ. جـ . ويلز ] وأنا علىٰ تمام الثقة أنهـا لن تخرج من هذا الضمور الحاضر إلا من خلال اعادة التكيف بين الرجال والنساء ، ليصبح هذا الجنس حرا وصحيا . يا الهي ، وحتى لو لم « اخضع فني لميتافيزيقيا » ، كما قال أحدهم بشكل جميل عن هاردي ، فانني أكتب لانني أريد الشعب ـ الانجليزي ـ أن يتغير وأن يصبح أكثر ادراكاً » (ر.م. ۲۰۶). هكذا كان برنامــج عمــل لورانس عندمــا بدأ « الاخوات » في آذار/ مارس ١٩١٣ ، غير مدرك لما كان ينوي القيام به .

وتغير هذا سريعا الى دراسة «للعلاقة بين النساء والرجال » (ر. م. ٢٠٠)، وأصبح عملا صعبا، كرواية بلغة أجنبية لا أعرفها

جيدا » (ر.م. م. ٢٠٣). وفي أواخر آذار/ مارس كانت هناك ٢٥٦ صفحة تظهر « عظمة فريدا الالهية بكل مجدها . . . وسأحولها الأن الى فن » (ر.م. م. ۲۰۸). وتحدث في أيلول/ سبتمبر عن « بداية جديدة ، شكل جديد » ( ر . م . ٢٢٣ ) . ووصف الكتاب بأنه « غريب . . . ولكن ملائم تماما » (ر.م. م. ٢٧٤). وكان واثقا أن بالامكان تحويل التغير الذي لمسه في نفسه الى شكل أكثر شمولا: وسيستيقظ الانجليز من حلمهم المضطهد ، ويطردوا « العبثيين ، المثقفين ، واليائسين \_ ابسن فلوبسير، تومساس هاردي . . . والآن تمتليء رئاتنسا بهسواء جديد » (ع ٣٠٤،١). وعلى انجلترا أن تتعلم كيف تترك الأمور تأخذ مجراها ، كما علمته فريدا أن يفعل (ر.م.م. ٢٢٥). لكنه كان قد قال لفريدا انه لو عاشت أمه لما تركته يفعل ذلك اطلاقاً . وأعلن انه سيكتب « ابناء وعشاق » مختلفة الأن \_ لقد كانت امي على خطأ . (نيلز ١، ١٨٢) . ولذا كانت الاهتمامات الرئيسية في الايام الاولى لكتابة « الاخوات » هي التحرر من الأم ، والحاجة لترك الأمور تسير ولمنح الجسد قدرته على التعبير في العلاقات الجنسية ، واعادة بعث انجلترا ، وذلك بالاضافة إلى إدراك أخطار السهاح للعقل بالسيطرة على الفن نفسه وااخضاعه للميتافيزيقيا » ولعل هذا الخطر تضاعف لدى قراءته ذاك الوقت ـ الديانة اليونانية ( جين هاريسون ) ، « التأثيرات المصرية » (ر . م . ٢٥٠ ) ـ وكلها جزء من ذاك الانعطاف نحو شكل جديد من البدائية والايمان بالقوى الخفية التي كانت عناصر هامة في الاستمرارية بين الرومانسية والفن الحديث، والتي يمكن ملاحظتها عند لورانس كما في باقي عظماء الفنانين المحدثين.

وكان لورانس يعمل بسرعة، فبنهاية ١٩١٣ كانت «خاتم الزواج» كما أصبح يسميها الآن، نصف منتهية (ر.م. ۲۵۹) وبتــاريخ ۱۹۱٤/۱/۱۱ كانــت « شبــه منتهية » (ق. ذ. ١٧٤). وكانت القصة تبدو في تلك المرحلة وقد تضمنت جزء سكريبنسكي من « قوس القزح » ، وبشكل تقريبي كل « نساء عاشقات » الحالية . وفي نيسان/ ابريل كان يتوسل الى جارنيت كي يحاول فهم « الشيء الجديد » الـذي كان « يتطـور منـي » ( ر . م . ٢٧٣ ) . وبنهاية الشهر التالي كان قد أنهى « قوس القرح » كما أصبح يسميها الآن . وأعطاها لصديق يطبعها على الآلة الكاتبة ، وذهب الى لندن في شهر تموز/ يوليو ليتزوج من فريدا . وكان يخطط الآن لكتاب صغير عن هاردي ، لكن جارنيت ظل لا يجب السرواية ، ورفضها ميشوين . ثم بدأت الحرب . ولم يكتب كتاب هاردي في هدوء الأشهر السابقة بل « في غضب تام . . . وسيتحدث عن أي شيء إلا عن توماس هاردي . . . انه مادة غريبة ، ولكن ليست سيئة » ( ر . م . ۲۹۰ ) . وهـذا الكتـاب القصير، الذي لم ينشر إلا عام ١٩٣٦، هو تطوير للميتافيزيقيا واجابة عن الحاجة العظيمة التي أحسها لورانس لحماية العرق من « فظاعـة وغباوة الحرب الآلية الماحقة البشعة » ، وذلك في الأزمة العسكرية والثقافية عام ١٩١٤ . ويمثلها لورانس كمحاولة معاكسة للفرويدية من أجل « تقويم جنسنا » ، وللتعبير عن حاجتنا للاخصاب « بواسطة الانثى ، ولا أعنى الأنشوي : بل أقصد الانثى » . فالانشى وحدها تستطيع « اخصاب روح الرجل للرؤيا أو الوجود » ، وادخال الرهبة بدلا من الكبرياء والثقة ، ومساعدتنا على « ادراك الصفة غير الانسانية الهائلة للحياة » (ر.م. ١٩٩١). وقد أدت بلورة هذه الومضات وتحويلها الى

عقيدة ، الى تغيير الروائي . وعلينا أن نسأل ماذا فعل به الكتاب عن هاردي قبل أن يستأنف من جديد « قوس القزح » التي كان قد نبذها ؟

## ۳ ــ« دراسة عن توماس هاردي »

ان «هاردي» هو عن وفرة الحياة المكنة ، التي يرمن لها الخشخاش: فالخشخاش يتباهى بفرادته حتى عندما ينشر بذوره باسراف ، وهو يهتم بكونه خشخاشاً والبقية تتبع . فهذا مثل على ما يجب أن نكون عليه ، لكننا نختار بدلا من ذلك النوع الخطأ من الحفاظ على النفس : القانون ، والحركة من أجل اعطاء النساء حق الانتخاب بما سيؤدي فقط الى قيامهن بوضع قوانين جديدة ، وهذه طرق آلية ومدمرة للحياة ، بديلة عن تحقيق الخشخاش لذاته ، ونتيجتها هي الحرب . وفائدة الحرب الموحيدة هي انها تستطيع اقناعنا بحاجتنا إلى ثورة في القلب ، ولن يهم اذا مات الكثيرون طالما ظل فيا بعد « احساس جديد ، في الأرض حي بما هو كائن وما ليس بكائن ، وشجاعة جديدة للتخلي عن الضانات ، وللوجود ، وللمخاطرة بأنفسنا في مغامرة للسير بالحياة إلى الأمام ، تماما كما نرغب في المخاطرة بأنفسنا في اندفاع للموت »

ولورانس يتحدث مجدداً عن الحاجة لترك الأمور تسير ، ويلمح إلى قوة القانون الانثى المشوهة التي تمنع العرق من القيام بهذا الأمر ، كها كانت أمه تمنعه . وهمو يهاجم عبادة العمل ، وهمي تعبير عن ذاك القانون . فالعمل مسيّى ولا اذا كان يوسع الوعمي الإنساني . والعقيدة

تطورية، اذ قد يستمر صعود الانسان من النسيج غير المميز الى الثبيات، «من الثدييات الى الانسان ، من الانسان الى الرجل القبلي ، ومن القبلي إلى أنا » (ع۱، ۲۳۲) ، حتى يصبح كل انسان مميزا ومتفردا كملاك : كل رجل نغمة ، يشكل انسجاما مع جيرانه ، وذلك كله باستخدام النوع الصحيح من المجهود الانساني ، ولكن يجب أن يتم بصورة غير آلية أبداً . وهذه السعادة لا تأتي الا من اعادة ولادة الفرد ، وهو ما يجب أن يحدث في سن العشرين أو الثلاثين بناء على لورانس . والانسان لا يولد من جديد بمجرد التفكير بذلك ، بل بأن يدع الأمور والانسان لا يولد من جديد بمجرد التفكير بذلك ، بل بأن يدع الأمور تسير - « بالسقوط في المستقبل » ، والتحرك الى حافة المجهول » تسير - « بالسقوط في المستقبل » ، والتحرك الى حافة المجهول »

والوسيلة هي الحب. ان العملية الجنسية هي قفزة في المجهول ، ووضع بذور استمرار العرق هو نتيجة وليس سببا لتحقيق هذه الدات الشبيهة بالخشخاش . « ان اهمية المرأة ليس لأنها تنجب أبناء ، بل لأنها تنتج نفسها ، فهذا هو قدرها الأقضى المحفوف بالمخاطر . . ( 221 ) . وهكذا أيضا بالنسبة للرجل ، فالبذور ليست هي التي تبقى بل المهم هو انفاق الروح كلها . والتناسل هو المنحة العارضة التي يقدمها هؤلاء الخالدون اللحظيون الى الزمن . ان اتحاد الذكر والانثى هو اثنان مميزان يتجان « الوعي التام » دون أن ينقسها ( 222 ) . ان الرجل هو محور الدوران ( ترى هل كان يقصد الحافة ؟ ) والمرأة هي المحور . ان حركته تظهر عدم حركتها ، واتحادهها الكامل هو اتحاد حركة وراحة ، زمن وأبدية ، لا احتكاك فيه . واتحاد أقل من هذا سيكون قلقا وغير مرض ، لأن الرجل يمنعه عدم استقرار المرأة من القفز الى الأمام ، والمرأة غير لأن الرجل يمنعه عدم استقرار المرأة من القفز الى الأمام ، والمرأة غير

مستقرة لأن الرجل لا يمكن الاعتاد عليه من أجل ادخيال الاتران على الحركة . اذ إن « الحياة تتكون من الشكل المزدوج وهو الارادة في الحركة والارادة في القصور ، وكل ما نراه ونعرف محصلة لهاتين الارادتين » ولهذا ( ٤٤٧ ) . والازدواج الكامل « لا يمكن التفكير به حتى الآن » ، ولهذا تسيطر ارادة واحدة سواء في العرق أو في الزواج .

وهنا ، في النقطة التي يظلل فيها تعليم لورانس الجنسي على نظريته العرقية كما تفعل دائما ، يمكننا التفكير في أن نظرات ثاقبة أساسية معينة عن و ترك الأمور تسير » ، وعن التمييزات الاستقطابية والتوترات بين الجنسين ، وعن إعادة ولادة الذات ـ كانت تشير فيه الحاجة ليس فقط للتعبير عنها بالفن ، بل أيضا لتطويرها إلى نظام للعالم . ان دراسة هاردي » وما تلاها تتجه سريعا من الجنس إلى اعتبارات أكثر تجردا ، يتم تجسيدها حينئذ في تركيبات فكرية ماهرة ونظامية جدا ، والشبه قريب مع و رؤيا » ييتس . وهكذا سيخلق التوفيق بين الارادتين ، إرادة الرجل مع و رؤيا » ييتس . وهكذا سيخلق التوفيق بين الارادتين ، إرادة الرجل وارادة المرأة ، شيئا ثالثا ، يواجه القانون والحب ، أو المرأة والرجل كما يواجه الروح القدس الأب والابن . وهذه هي ثالوثية لورانس المعتادة . وفرض فكرة القوى المنفصلة والمتناحرة على أي موقف يمكن أن يقبل بها وفرض فكرة القوى المنفصلة والمتناحرة على أي موقف يمكن أن يقبل بها تميز لورانس بنفس القدر أيضا . وسوف نرى كيف كان لورانس راغبا في تركها تولد آراء جد متطرفة ، بتطبيقها على تشخيص لأ فول الحضارة وانبعائها من جديد .

ودراسة « هاردي » مهمة أيضا كاشارة على الطريقة التي كان لورانس يستخدم بها هذه المبادىء لاستكشاف مناطق تبدو أنها غير ذات علاقة باهتاماته الرئيسية ، كالعرق مثلا . فمن عقيدة الارادتين ينبشق

القول بأن اليهود ، لضعف ذكورهم ، تركوا القصور الانشوي يسيطر عليهم ، وهكذا أذنوا بتدفق الانحلال . ان التوحيد والقانون ها انثويان ، وهذا ما يمكن استنتاجه من مقدمة « أبناء وعشاق » ، « لقد كان التأكيد العظيم للذكر هو العهد الجديد » ( ٢٥٦ ) . فالعهد الجديد يحتوي على أمر بالولادة مجددا ، في هوية مميزة . والحب والتكاثر يغزوان القانون والوحدانية اليهودية . والمواسي يقوم بالتوفيق بين الآب والابن . لقد تبعت اور ويا المسيح الذكر ، وبلحظة كمال في عصر النهضة ( ومرة اخرى نتذكر ييتس ووحدة الوجود ) التحم الذكر والانثى بشكل كامل . وكان بوتيشللي هو الذي أعلن ذاك الالتحام ، ولكن ما يحدث عادة هو أن يوجد أحدها بقدر أكبر من الآخر . ولورانس يبحث عن تحقيق القانود في الحب ، والجسد في الروح . ولكن منذ عصر النهضة بحثت الاجناس الشالية عن الكمال من خلال الحب ، بعد خيبة أملها في الجسد . وهكذا الشالية عن الكمال من خلال الحب ، بعد خيبة أملها في الجسد . وهكذا وروح الحب من جديد .

هذا هو مزيج الفن - التاريخ ، والفكر الديني الثالوثي البدعة ، والنقد الأدبي الذي أنتجه لورانس في «توماس هاردي» ، وهو مجرد بداية ، اذ إن مفاهيم استسلام الذكر للانثى في الافراد وفي الأجناس ، والانفصال بين الجسد والروح منذ عصر النهضة ، والخطأ الحديث الجذري في استخدام الحب لأغراض وظيفية ، لا للقفزة إلى المجهول ، لها مضامين أبعد من هذا . لقد وجد لورانس في شخصية سوبرايدهيد التي وضعها هاردي صورة « لمرض الانحلال الفظيع » ، وفي زوجها فيلوتسون صورة أخرى لدفق الموت الاخراجي الذي يرعبنا بسبب قربه من دفق التوالد ، وهذه أيضا تعكس مرحلة في التاريخ الحضاري بالاضافة إلى كونها كارثة

شخصية . فهذا ليس عصرا يعكس فيه الزواج الكامل قوة الروح القدس على توحيد الحب الرجل مع القانون المرأة . بل الحقيقة اننا في نهاية عصر الحب ، والعصر الأول كان عصر القانون ، ولسوف لا ندخل العصر الثالث إلا عندما يجد الذكر والانثى انفسها ويتحدان ويأذنان بدخول الروح القدس . وفين ذاك العصر هو «كالزواج الكامل » ، يعرف « الصراع بين القانونين المتنازعين ثم . . . المصالحة النهائية » ( ١٥٥ - ١٦ ) . لكننا في الوقت الحالي لا نملك سوى تلك الوقفة الرؤيوية ، « وقفة النهائية » ( ١٥٥ ) ، والتي « ليست النهاية » ، فالنهاية هي حكم الروح القدس .

وسيقوم لورانس بتطوير كل هذه المبادىء ، وان لم يكن بذات التفاؤل . ومفهوم البعث ، الشخصي والتاريخي الذي يعمل موازيا لها سيولد تاريخا رؤيويا ثلاثيا للعالم ، والذي يسبغ بدوره على لحظة الكتابة . وهي سنوات الحرب الأولى . أهميتها الكونية ، ان انجلال الروح شبه معاصر للحظة انبعاثها . والعصر الجديد ، أو تجديد الزمن ، يولد من الصراعات الميتة مع العصم القديم . ولحظة الانتقال هي لحظة اعلان ، تماما كما بالنسبة لمخروطات ييتس التاريخية ، ورأس أحدها ينبثق من قاعدة الآخر . وفي وسط كل الرعب توجد اشارة ، وبعد الطوفان يأتي قوس القزح . واذا بدا هذا برنامجا محيفا لروائي ، فيمكننا استلهام الشجاعة من ثقة لورانس في أن « الشكل الفني هو انكشاف لبدأي القانون والحب في حالة صراع ومتفقين في آن . . . » ( ٤٧٧ ) .

## ٤ - « قوس القزح »

يستحيل علينا أن نعرف بالضبط ماكان في نسخة «قسوس القنزح ، التي رفضها ميثوين ، وقد استنتج مارك كينكيد ويكس ، بعد دراسة لأجزاء مخطوطة « الاخوات » ، أن النسخة المزفوضة كانت تتضمن مادة موجودة الآن في « نساء عاشقات » . وقد بدأ لورانس من النهاية كعادة الفاجنريين دائما . لقد اخترع علاقمة اورسولا بسكريبنسكي ليفسر تصرفها نحو بيركن ، ثم استمر عائدا نحو البداية ، كما اضطرفاجنر للعودة من النص الموسيقي لاوبرا « جوتردام ميرانج » ، فكانت « الاخوات » هي مؤخرة « نساء عاشقات » ونسختها الثانية هي مؤخرة « قوس القزح » ، رغم ان تلك النسخة في البداية كانت تتضمن حتى لقاء اورسولا ببيركن ، وكانت « خاتم الزواج » أقرب إلى « قوس القزح » الحالية ، رغم أنها كانت تزيد عنها . ان « قـوس القـزح » آ ( النسخة التي رفض نشرها ) كانت تتضمن طفولة اورسولا ، تيمبلهان ( سكريبنسكني الأصلي ) ، والتعليم في المدرسة ، ولـكن بدون وينفـرد انجر . وفي يوم ١٤/١١/١٤/ بدأ لورانس « قوس القزح » ، وذلك بعد أن قارب من الانتهاء من دراسة « هاردي » ، ورغم انه شعر بالذعر من الحرب، كان واضحا أنه رأى بعض الفائدة فيها ـ كعلاج حضاري عملاق ويائس ، كالارهاب الذي يسبق عصرا جديدا . لقد اعتقـد أن الحرب ستنتهي عام ١٩١٥ ، وتخيل أن روايته التي أتمها في آذار/ مارس من ذاك العمام ستظهر في لحظمة الاعملان تلك ـ وقد خرج كتابه يوم ٣٠/٣٠ ، واضطر لورانس لتغيير وجهة نظره : « اخشي أنني قد وضعت قوس قزحي في السماء قبل أوانه ، وقبل الطوفان لا بعده » ( نيلـز ١ ، ٣٢٨) . وفي تشرين الثاني/ نوفمبر صادرت الشرطة الكتاب ، وحوكم بتهمة الاباحية وسحبه ميثوين من التداول . ولـم يظـل للـورانس في سنوات الحرب الباقية ما بتفاءل به كثيرا ، سواء في الرواية أو الميتافيزيقيا أو الحياة .

ان ﴿ قُوسَ الْقَرْحِ ﴾ يصور عصور القانون والحب ، وينتهي بالوقفة التي تسبق العصر التالي ( ولعل لورانس كتب التقريظ الذي يتحدث عن اورسولاً ، في النهاية : « تنتظر في مركز زمننا المتقدم لتفجر طريقا نحو المستقبل » ) ، ومن شبه المؤكد أن الجزء الأول من الكتباب أضيف الى « قوس القزح » آ ، ووضع من أجل تجسيد مفهوم عصر القانون ، « وعي الدم ، تحت تهديد الانثى . وقد أعاد كتابة جميع الكتاب عندها طبعا . ان لورانس لم يكن يقوم بعملية لصق ، بل كان يعدل التركيب بأكمله ، ويهدف في الصفحات الأخيرة إلى التوصل الى ذاك: الفين الأعلى « الذي » يعرف التوفيق النهائي » كما يدعي البحث (ع ١ ، ١٦٥). ان «قوس القزح» من نمط المواثيق التي تضع العصر في العهد القديم ( التوراة ) . ففي البدء كان الرجال يجلسون بوفرة كتلك التي في بداية سفر أيوب ، متحدين مع وحدة الجسد والعالم ، لكن النساء بدأت تتطلع اليهم بحثا عن شيء آخر ، شيء لا يشبه سلام الدم الذي يملكنه هن . كنُّ يريّن « شكلا آخر من الحياة » ( ق . ق . ١ ) ، ويبدو أن ما كن يردنه هو معرفة رجالهن ، وانفصال روحي ، ونوع جديد من الوعي المشترك فهن يردن الرجال أن يقاتلوا «على حافة المجهول». وكان الْلُقَاءُ مَعَ لَيْدِيا كَافِيا لَدْفُعُ بِرَانْجُويِنَ فِي ذَاكَ الْآتِجَاهُ ، وصراعهما من صفات الزواج الجيد . وما يحدث كثيرا مع لورانس هو فشل الزواج قبل أن ينجح تماما . لكنه يظل زواجا سعيدا وملائها لزمنه . ولا يشعر أي منهها

بالحاجة إلى اكتشاف وتنمية شخصية صعبة ومنفصلة ومنبعثة لأنه هو لا حاجة له بها ، ولأنها ، وهي ارستقراطية ، تملكها فعلا ( بعكس اليهود الذين دمروا والدها ) . وفي الجزء التالي لا يوجد اختلاف في الشخصيات فقط بل اختلاف في الأزمنة أيضا .

والحديث بهذه الطريقة عن بداية « قـوس القـزح » يتنـاسي كل ما يعطي الكلمة جسدها. وواضح للجميع أن لورانس كتبها باخلاص غير عادي لاكتال التجربة: سماء الليل العاصفة، الذرة، ضرع البقرة، أجساد الرجال المثقلة بالدم ، أعين النساء الساهمة ـ ولكن تصرف الخادم تيلي ومخاوف الطفل وثقته التي تتم مراقبتها بدقة ، كل هذا كان له ثقله في المهارة الفنية العاملة ، التي تقول لنا عن لورانس شيئا ذا اهمية عميقة ، وهو قصر المسافَّة بين الحياة وفنه . ومرة تلو الاخــري يدهشنــا بدقتــه ، بتهامه ، بالاحساس بالحياة البدائية . فقد كان عمله مرتبط عن بعد بالعقيدة ومرتبط بشدة بتدفق النص الذي يمثل الروايا الغريبة والانعكسات والذكريات الجذلة وتأزمات الحياة . ففسي زمن « قسوس القزح » كانت قوة العقيدة أقل ، وخصوبة الابتكار في النص أكبر . ومع ذلك لا شك أن هناك هيكل عقائدي في الجميزء الأول من « قسوس القزح » ، مهما كان عمق اختفائه ، وقد تم الافصاح عنه في دراسة « هاردي » . ويمكن استخدام الاقتراح السويد نبورجي الـذي قدمـه برانجوين في الومس عن الزواج والملائكة ، كمثـل علىٰ اتحـاد العقيدة بالقصة « الواقعية » في هذا الجزء فهو جزء من تقديم الاثبات الوفير المرح علىٰ صحة الوقائع ، لكنه أيضا يذكر باقتراحات دراسة « هـاردي » عن التطور الروحي ، والتلميحات الى الزواج الكامل .

ونجد نفس الموقف مع بعض اختلاف في الجزء الـذي يصف حب وزواج أنا وويل. فنحن في عالم يسأل فيه الأباء، الـذين يعلمـون ازماع بناتهم على الزواج ، أسئلة عن المال ( وهو عالم موجود دائها تقريبا عند لورانس) ، رغم أن هذا أيضا عالم يسجل فيه الازدراء الأعمق الذي يحسونه . انه عالم حيث يتعانق في الاسطبل أجساد « مرهفة ورائعة » (١) ، ويلمس كل منها في الآخر مركز الحقيقة ، ومع ذلك يشاركان البقر التي تسعل والخيل التي تتحرك في عالمها ، ويتنفسان الهواء الحاد المليء بعبق الأمونيا . وقد نسى الدقة الجميلة في الصفحات الأولى من الفصل المسمى « أنا فيكتريكس » ، لأن الاهتام قد انثنى ، لأسباب مختلفة ، عن أهم منجزات لورانس في وصف الحب الجنسي . وهـذا الفصل سرد لا مئيل له في الرواية ، لسعادة الحب في مطلع الزواج ، وهو وصف شهواني عميق لكنه يميل بعض الشيء الى الفكاهة وبه قوة عرقية أو قديمة صادقة ، تماما كما تتميز الفترة التي تتعلق بمحاولة ويل اغواء فتــاة المتجر بدقة تامة ورشاقة تتجاوز تلك التي في مشاهــد بماثلــة في « أبنــاء وعشاق » . وحتى عنف اورسو لامع تلميذها فيه صدق ودقة ، رغم انه متعلق بالعقيدة . وهناك لحظات عند لورانس يذكر فيها المرء بغبطة أنه كان يصر على بحاديته ، وانه استفاد من المعرفة التي أكسبته في شبابه سمعة مبهمة بين معارفه من أبناء الطبقة العليا . وعندما قالت ريشل أناند تيلور أنه « بالتأكيد لم يكن رجلا مهذبا ( نيلز١ ، ٣٧ ) وأنه توصل إلى بعض الثقافة بصعوبة » ، ومع ذلك كان لا يزال فيه بعض البؤس ( نيلز٥٥٥ ) ، لم تكن تعرف أنها تشير إلى القوة التي أوقفها لورانس عندما كان يكتب « عابر السبيل » وعندما كان معجبا بريشل أناند تيلور ، ثم استرجعها عندما بدأ أعماله الجادة فيما بعد . ولم يكن فيه « بـؤس » ، لكنه كان

يعرف كيف يغازل الرجال الفتيات في البساتين والاسطبلات ، وتعلم ان معرفته هذه كانت ذات نفع له .

وتدين أنا وزوجها الفنان الفاشل بعض الشيء الى شخصيتي سو وجود اللتين خلقها هاردي ، كما بحثهما لورانس في دراسته ، لكن هناك تحول عميق . ان تردد ويل في الخروج عن انغماسه في الملذات الى العمل الرجولي المنفصل له جانبه العقائدي ، لكنه أيضا نقطة تتأكد فيها العقيدة بالتجربة العادية . وهكذا أيضا بالنسبة لألم وصراع الزواج عندما يتطور مع الانغماس العميق في الملذات بعد حادثة فتاة المتجر وهزيمة ويل النهائية على يد أنا فيتركس . ان كل هذا يطابق العقيدة لكنه أيضا الحقيقة التي تقولها الروايات .

وتمتلك رواية « قوس القزح » مجموعة ماهرة وصعبة من النبرات ، وسيتعلم القارىء الجيد كيف يفسرها بمهارة بماثلة فهناك فقرات لها فردية روائية مرضية جدا بحد ذاتها لله خطاب برانجوين العجوز لحصائه بينا يعود به في الطوفان للمنزل وهو ثمل ، أو توبيخ ويل لاورسولا الصغيرة في حديقة مطبخه ، كلها أمثلة على هذه القوة الروائية الأساسية لكن النسيج أكثر كثافة في أماكن أخرى كالنقاش الذي دار بين ويل وآناحول المعجزة في كانا : فهي تجبره على الخروج من خنوعه المربح الى استقلال روحي مزعج ولا يرحب به وهي تريده أن يكون على الحافة ، لا في عجل الدوران الدخلي ، بينا تستقر هي منتصرة في امومتها . وفصل « آنا فيتركس » المكون من خسين صفحة هو بحد ذاته عرض رائع لاستخدام العقيدة لدى لورانس كروائي . فويل يخسر ، والرموز التي يرسمها : عنقاؤه ، وآدمه وحواؤه ، يتم رفضها وتدميرها و يمكننا اعتبار استهزاء آنا في

الكاتدرائية (وهو فصل اخر فيه خط فكري قوي) كجزء من الصراع الزوجي ، أو كأمر عقائدي اذ ندرك في دراسة « هاردي » أن كاتدرائيات العصور الوسطى توحيدية ، أي أنها عطايا انثوية الى القانون ، وانكار لانفصالية الذكر ، فيا عدا التاثيل البشعة والجدال حول حب ويل لهذه التاثيل وحول جنسها يعني شيئا أكثر من مجرد خلاف عائلي عارض بالنسبة للورانس وكذلك الأمر مع نافذة الحمل والعلم في كنيسة الأبرشية ، وهو بالنسبة لآنا « الحمل - اللعبة السخيف التافه مع علم شجرة الميلاد المثبت في حافره - والذي يجب أن يبدو مختلفا اذا اراد ان يعني شيئا آخر » (ه) ، لكنه بالنسبة لويل رمز للمسيح ، براءته وتضحيته ، بل هو في الحقيقة رمز للحب ، وهو يعني أكثر من هذا بالنسبة للورانس الغارق في رمزية الالحام ، فهو شعار المسيح المنتصر في الايام الاخيرة ، وهو يضعه هنا ، لا وضوح في رؤياه الاولى . ويصبح هذا جزءاًمن قصة آنا فيتريكس التي هي بدورها جزء من قصة تدمير الزواج والمجتمع على يد النساء اللواتي يجرمهن ازواجهن الخاملون من دورهن السلبي .

هذه هي اذن التناغهات العميقة بين العقيدة والقصة في هذا النص ، وقد أصبح لورانس مرنا الى حد أننا عندما نجد قطعة نثر لا تبدو أنها تنتمي إلى رواية بل إلى دراسة ، عندما يخضع النص للميت افيزيقيا . نستطيع استيعابها في طريقنا . وهناك فقرة من هذا النوع في نهاية الفصل العاشر ، وهي موعظة عيد الفصح عن قيامة المسيح ، كان دافعها وصف لكيفية تجاوب اطفال برانجوين مع السنة المقدسة ، وهي لا تجعلنا نحس أنها دخيلة ، بالتحديد بسبب حركة النص لقد تعلم لورانس كيف يسهل دخول الميت افيزيقيا بواسطة توزيع مهارات الروائي بدلا من تحديدها .

والثقة التي اكتسبها ستمنع القارىء من استخدام النوع الخطأ من المقاومة في أماكن كهذه . وهذا ينطبق أيضا على اللحظات التي تحاول فيها الرواية استكشاف مناح غامضة من النظرية ، كها في مقاطع وينفريد انجر لقد كان لورانس يتساءل عن العلاقات الجنسية الشاذة المكن اقامتها بين ابناء أي من الجنسين ، بعد ان أتم فصله الحاد للذكر عن الانثى . ومع أنه كان يحس بانجداب نحو الرجال ، (رغم أنه كان قاسيا على الشدوذ الجنسي بين النساء وعمله هذا يبدو الجنسي ) ، كان يتنبأ أيضا عن الشذوذ الجنسي بين النساء وعمله هذا يبدو متناسقا تماما مع القصة ، اذ أن مدى الرواية شاسع جدا ، وقد تعلمنا نحن أن نتسم بالمرونة أيضا .

ويتكون الجزء الثالث من « قوس القرح » من ذاك القسم من الرواية المزدوجة الذي أدخله لورانس من أجل تهيئة اورسولا للقائها مع بيركن فيا بعد فسكريبنسكي يأتي بها الى تلك العزلة الارستقراطية التي تلقى الاعجاب ، والى تلك الذكورة التي تربطها هي بأبناء الألهة الذين ينامون مع بنات الرجال ، والذين ليسوا أبناء آدم الخدومين . ولا شك أن الصراع الضروري ، والازالة الضروية للوهم كانت عقائدية ، لكنها مع ذلك تعتبر ضمن أروع منجزات لورانس الروائية . ان المشهد الذروة للمضاجعة التي تحت على الكثبان ، واورسولا المجنونة في أزمتها ، كامرأة سليطة في ضوء القمر ، لا يماثلها شيء في أية رواية أخرى ، ويستطيع الذين لا يثقون بلورانس أن يصفوها بسهولة بأنها سخيفة وكتبت بعناية زائدة عن اللزوم ، لكن الحقيقة أنه في أقضى مدى الصوت الذي يمكننا أن نتعلم للزوم ، لكن الحقيقة أنه في أقضى مدى الصوت الذي يمكننا أن نتعلم كيف نثق به ، هناك صوت قادر على اسباغ الصدق على عالم خفي من الأحاسيس والتصرفات ليس المشهد الا أحد حوافه . ويفترض أن لا

يحدث نقاش حول مشهدي البيادر ، ولعل لورانس كتب المشهد الثاني أولا ، وهو مشهد اورسولا وسكريبنسكي .

« هناك رأى بما يشبه الرعب أكوام الذرة العظيمة الجديدة تلمع وتضيء ، وقد تحول شكلها ، فأصبحت فضية قائمة تحت سماء الليل الزرقاء ، ملقية ظلالا داكنة وملموسة ، لكنها ضليلة وموجودة في العتم وكانت هي تبدو وكأنها تحترق بينها ، كنسيج العنكبوت المتوهبج ، بينا كانت الاكوام ترتفع نحو الفضاء الأزرق الفضي كثيرات باردة . وكان كل شيء غير ملموس واحتراق لنيران باردة ومتوهجة وبيضاء رصاصية وكان خائفا من اشتعال بيادر الذرة المرتفعة حوله بضوء القمر العظيم . وبدأ قلبه يتضاءل وينصهر كقطعة من زجاج ، وعرف أنه سيموت » (١) .

أما اورسولا فيستحوذ عليها « شبق مفاجىء » ، ورغبة باردة لامعة ومرة تلو الاخرى يأتي الاصرار على اللمعان البلوري البارد على التدمير الملحمي لكل القوى المعادية للجنس الحي . وقبل ذلك بجيل واحد ذهب ويل وآنا الى البيادر التي كان يضيئها قمر ذهبي ، وجمعا أربطة الذرة معا .

« كان الجو كله صقيعاً فضياً . . . » خذ أنت هذا الصف ، قالت للشاب ثم تجاوزته وانحنت في صف القرون الملقاة الثاني ، لتقبض يدها في جدائل الشوفان ، وترفع الذرة الثقيلة في كل من يديها ، وتحملها إلى الفسحة الفارغة وهي متكئة عليها بثقل، حيث تضع الحزمتين على الارض بحدة ، وتضعها معا بصوت ارتطام ضعيف مرهف . ووقفت حزمتاها متكئتين معا . وكان هو آتيا ، يسير كالظل في غسق كنسيج العنكبوت ،

حاملاً حزمتيه . وانتظرت هي على مقربة ووضع حزمتيه بارتطام ضعيف مرهف قرب حزمتيها . وعادا على ظهور الخيل بغير استقرار . وأخذ يربط جدائل الذرة ، وخرج الصوت أزيزا كالينبوع ، فرفع بصره وضحك (٧).

وهكذا يستمر الوصف لعدة صفحات دون تعثر، والقمر يكشف آنا وهيى تعرى صدرها أمام اصطدام الشفاه وتصريحات الحبب ان « الاحتكاك) كلمة تستعمل منذ دراسة «هاردي » لوصف الشر في العلاقة الجنسية. لكن ازيز واصطدام الذرة في مقطع آنا هو نوع التهيئة العضوية للاستسلام الجنسي. وابنتها، التي يدعوها روبرت بيركن فيما بعد بحرارة ، « الهة القمر » ، سوف تشترك في عملية تدمير ، كان وصفها عملا لم يسبق أله مثيل ، لكن لورانس استطاع العثمور على سبل لتحقيقه . ان الاورسولا التي خلقها ليست امرأة تطلب الحصول على حق الانتخاب ، بل امرأة لا تجد سوىٰ الموت في النظام الجنسي القديم ، وهو موت ينعكس في رؤية النجلترا تتزايد هزالا وخسة . لقد قام لورانس بأكبر مخاطرة له، وأنهاها في القصيدة النثرية عن اورسولا والخيل ، بالمرض الذي كان يجرق مرحلة من حياتها وحياة انجلترا ـ أو هكذا سمح لنفسه أن يتأمل في ذاك الوقت - بحيث يهيى الأجواء لعصر المواسي ، الذي سيدخل الازدواجات الى التوتر الذي يوفر الحياة . وعمال المناجم ينتظرون التحرر العظيم بأجسادهم الملتوية والمتصلبة ـ وهم دائها رجال حياة أخرى أكثر اظلاما بالنسبة للورانس ـ وفوق مساحة الأرض الحزينة الفاسدة يتوهج قوس القزح السابق لأوانه « لقد كانت تعرف أن الأشخاص القلرين الذين كانوا يزحفون منفصلين وتغطيهم حراشف قاسية على وجه فساد الأرض ، كانوا لا يزالون أحياء ، وأن قوس القزح كان محنيا في دمائهم

وسوف تدب فيه الحياة في روحهم ، وانهم سيلفون بعيدا بغطاء تحللهم القرني ، وأن أجسادا جديدة نظيفة عارية ستتجه نحو خلق جديد . . . . . لقد رأت في قوس القزح هندسة الأرض الجديدة . . . . » .

ان المقطع النهائي فيه صور ، عن الانفصالية ، عن اغطية كظهور الخنافس ـ وهذه الصور ستستمر في لورانس مع زيادة الظلمة في عقله . ولكن بالرغم من ان العقيدة نفسها تقترح شكلها ، فان الذي يقدم لها دليل صحتها هو قوة الرواية نفسها ، والثقة التي تعلمناها من الرواية . لقد دعاها ف . ر . ليفيز « بائسة بغرابة » ، وطريقة لانهاء كتاب واحد للانتقال الى آخر حيث لا وجود لسقوط ضروري في « غير المهيّى وغير المدعوم اطلاقاً» (۱۰) . وهذا خطأ بالتأكيد . فالنسخة الأولى من الرؤ يا كانت الملاعوم اطلاقاً کهذه ، وتمت التهيئة لها بشكل جيد . وقد وصف الكتاب بالقذارة ـ وهو أمر لا يزال يثير الدهشة عندما نفكر فيه وذلك الى حد ما بسبب المشهد الذي ترقص فيه آنا الحامل أمام مرآة . لكن هذا رد فعل بسبب المشهد الذي ترقص فيه آنا الحامل أمام مرآة . لكن هذا رد فعل مستهلك فقط ، أما قراء لورانس فعليهم ان ينتجوا ، وعليهم أيضا أن يفهموا بملاحظتهم الميتافيزيقيا على حالتها الموجودة ، ليست كهادة خام ، يفهموا بملاحظتهم الميتافيزيقيا على حالتها الموجودة ، ليست كهادة خام ، يفهموا بملاحظتهم الميتافيزيقيا على حالتها الموجودة ، ليست كهادة خام ، يفهموا بملاحظتهم الميتافيزيقيا على حالتها الموجودة ، ليست كهادة خام ، يفهموا بملاحظتهم الميتافيزيقيا على حالتها الموجودة ، ليست كهادة خام ، يفهموا بملاحظتهم الميتافيزيقيا على حالتها الموجودة ، ليست كهادة خام ، يفهموا بملاحظتهم الميتافيزيقيا على حالتها الموجودة ، ليست كهادة خام ،

## ه \_ التاج

قرر لورانس الآن ان دارسة « هاردي » بحاجة إلى توسيع . لقد كان يتخير ، ويلتقي بأناس جدد ، مشل برتراندراسل والليدي اوتولين موريل ، وأصبح أكثر تجهما فيما يتعلق بدوره الروحي ، وأكثر رؤيا في

حديثه . وكثيرا ما قال ان الحرب قتلته ، وانه كان ينتظر قيامته ( ر . م . ٣١٠)، « لأننى قمت من بين الأموات ، أعرف اننا كلنا سنجتاز المرحلة » . وفي مطلع ١٩١٥ أحس أنه كان « ميتا كالجثة في كفنها » ( ر . م . ٣١٤) ، لكنه أخذ الآن « يستيقظ» . لقد أنقذته « قوس القزح » . « لقد بدأت بالنضج أخيرا» (١) ، واستحوذ عليه المستقبل المثالي . فيمكن لرانانيم ، مجتمعه المثالي ، أن يكون انجلترا ، وأن يكون سكانها هم الذين دعاهم انجليزي رؤيوي آخر « رجال الله الانكليز » . ورأى الحاجة إلى ثورة لتحقيق كل هذا (ر.م. ١٧٧ إلى راسل). لكنها ستكون ثورة أولاً في العلاقة بين النساء والرجال، وانقطاعا عن عالم الجنس القديم ، الذي كان يعتقد أنه يعتمد على العادة السرية ، أو على الجنس كمجرد بديل لها . ودعا أيضا إلى إلغاء الملكية الخاصة (ر.م. ٣٢٢) ، ومع توسع برنامجه دخل في ارتباط مهلك مع راسل ، وقرر إعادة كتابة « هاردي » ، وقال لليدي اوتولين ان هدفه كان مجرد تسهيل انبعاث الجنس ، « وولادة انسانية جديدة » ( ر . م . ٣٢٥ ) . وأقنعه راسل بالتخلي عن المصطلحات المسيحية في دراسة « هاردي » ، فبدأ بدراســة جديدة في اذار/مــارس ثم تخلى عنهــا، واستأنفهــا في نيسان/ ابريل ، وأنهاها في أيار/مايو ، واعاد كتابتها بـين حزيران/يونيو وأيلول/ سبتمبر . ونشرت ثلاثة من فصولها الستة في نشرة ميدلتون مرى التي لم يطل عمرها « ذي سيجناتشر » ، ثم أدخلت كل الدراسة في « تأملات في موت نَيْص » (١٩٢٥) .

و« التاج » هو ما يقتتل عليه الأسد واحادي القرن ، لكنهما يمثلان في تشبيه لورانس اتزان قوتين متساويتين ومتضادتين ، بحيث لا يستطيع أي

منها الفور به . والأسد هو طبيعتنا المظلمة ، واحادي القرن هو ضواؤنا ، والنضال والاتزان هو ثالث الثالوث ، الذي يوفق بين الابديتين اللتين نحيا بينها . وهذا الجدل لا يختلف في جوهره عن جد ل دراسة «هاردي » ، لكنه أكثر خيالا . فالقانون أو الحب قد يسودان في شخص ما أو في مرحلة ما ، لكن الكهال يكمن في موازنتها للميلين أو الاتجاهين المتضادين . وهناك لحظة ممكنة ، كها الأبدية ، حيث تتفق البداية والنهاية وكل المتضادات الأخرى . لكنها لم تكن كذلك في لحظة الكتابة « لأن أحشاء عصرنا المتشنجة المرهقة المتصلبة غدت جافة لا تستطيع أن تلدنا ، والشجرة قد ذبلت ، ونحن مقيدون موثقون ، وقد تحول الآن بعضنا الى مصدر الفلمة ، وبعضنا الى مصدر الضوء ، وأصيبوا بالجنون ، واستسلموا تماما للنوبات . . . ثم بدأت الفوضى والتشتت » (ع ٢ ،

والتشتت هو المرحلة الحاسمة في « نساء عاشقات » . فالحرب هي اللامعنى الذي يستمر عندما لا يوجد « قوس قزح بين الفيضانين » (ع ٢ ، ٣٧٣ ) . ويجب تأخير ظهور قوس القزح ، كما يجب تأخير الاتحاد الأبدي بين الرجل والمرأة .

ويتم التأكيد على فكرة واحدة أكثر من ذي قبل ، بل ان لورانس يكرس لها فصلا خاصا بها ، وهي « تدفق الفساد » . وفي تفسير للدرجة التي تطور إليها الفساد يتحدث لورانس عن العودة المظلمة الى الظلام بعد معرفة الضوء ، مثل الملفوف الذي يتعفن بعد أن يكون قد ارتقى إلى درجة الزهرة . وهذا هو فسادنا ، فجهدنا لكي نتفتح زهارا يتحول بدلا من هذا الى فساد ، بل اننا « نستمتع . . . . باصابتنا بالتعفن في

الداخل. وهذه اثارة ، وارجاع للنسيج المعقد الى عناصره من خلال التعفن. وقد أصبحت هذه الاثارة ، وهذا الارجاع ، من صميم حياتنا ، والشكل الوحيد لحياتنا على الاطلاق » ( ٣٨٨ ) . ان الجنس هو « احتكاك إرجاعي » ، وفي الحرب يتم التعبير عن نفس هذه الاثارة . وقوى الانحلال هذه فعالة إلى حد أن وعينا وحضارتنا لا يتاسكان الا بقشرة شريرة . فنحن محدون في قلب العدم الخارجي الى حد اننا نسلم أنفسنا إلى موجات الموت ، وإلى التحليل ، وإلى التأمل الذاتي ، وإلى الحرب الآلية والدمار ، وإلى الامتصاص الانساني في السلطة السياسية ، أمور الفقراء ، نسبة الولادة ، وفيات الاطفال . . . انها نشاط التحلل المستمر . . ( ٣٩٢ ) .

لقد بدأت سيطرة الفساد على عقل لورانس تتزايد (فكثيرا ما صار يقارن الذين لا يميل إليهم بالخنافس، وقرف في قلب القشور). والافتراض بأن العالم ليس سوى الموجود داخل الغطاء هو أنانية محدثة. لكن لورانس عندما رأى أن طريق حركة التقدم نحو عصر جديد تبدو مغلقة، تبنى فكرة أن إحدى الطرق لجعلها ممكنة هو جعل كل شيء يزداد سوءا. وتطلع من حوله فرأى الجنس الاحتكاكي المنقص، والنساء اللائي يحاولن الظهور كالأطفال، والسينا ببطلاتها المزيفات (كثيرا ما كان يفكر في السينا بحقد، وكأنها نوع من بيوت الدعارة لمارسة العادة السرية)، فاستنتج أن الروح القدس الذي سيقودنا الى الزمن المزهر لم يكن موجودا. وكانت الضحية الاولى هي الجنس. فالحرب أظهرت أن الجنس الحقيقي قد اغتصبته رغبة في الموت. ولعل الفساد والدمار يجب أن يكونا الطريق الى الأمام: «في الفساد الوهية . . . وفي نشوة التحلل أن يكونا الطريق الى الأمام: «في الفساد الوهية . . . وفي نشوة التحلل

الناعمة واللامعة ، وفي صقيع حرارة مستنقعات الزواحف، هناك علامة الاله. ان الفساد والدمار والانهيار هما المساوي المعاكس للخلق » (۲۰۶). فالفساد اذن سوف « يحطم لنا الاشكال الميتة » (ع ٢ ، ٣٠٤) ، ويحطم القشرة . ورمز الفساد هو الافعى ، « روح مبدأ الفساد العظيم ، برد المستنقع المتعفن » (۲۰۶) . وقد نستطيع النجاة من عالمنا المزيف والبدء مجدداً إذا غرقنا أكثر في الفساد .

وهذا الهوس الجديد هو مقياس للنبرة المتغيرة في رؤيا لورانس الثانية « نساء عاشقات » ، وقام بتطويره مع استمرار الحرب . ففي « حقيقة السلام» الذي نشر عام ١٩١٧، ايضا تحت اشارة الافعى في «حده المتعفىن من المستنقعات » (ع ١ ، ٦٧٨) ، يتحدث عن الأفعلى والمستنقع باعتبارهما « في داخلي » . فرغبة الخلق ورغبة الانحلال تتزنان في النفس وفي الجسد . « كيف يكون عارا أن ينزُّ عرق الفساد المر من دمي في رحلة العودة إلى الانحلال ، كيف يكون عارا أن تظهر أزهار سيل التحلل المستنقعية الثقيلة في وعيي ، والتي تنبت جذورهـا الـطبيعية من دفـق التفكك البطيء الذي يسيل للأبد في أحشائي ؟» ( ٦٧٩) . لقد أصبحت عمليات الخلق والفساد ( في دفق الحياة والموت ) مرتبطة صراحة بالوظائف التناسلية والاخراجية . فهاهنا ساحة المعركة ، وهاهنا القوة الثالثة التي ستوفق بينهما . وأخذ الهموس يزداد قوة ، وكثيرا ما يرجع لورانس إلى هذه الفكرة ، ذات الأهمية البالغة في أفضل أعماله الجدلية « الخلاعة والاباحية » ( ١٩٢٩ ) ، لكن أول وأهم عرض للميتافيزيقيا المنقحة والتي غدت الآن مظلمة كانت في « نساء عاشقات » ، وكان ذلك ملائها . فالفن لازال صورة المواسين العظيمة ، وموفــق الميلــين أو الاتجاهين.

## ٦ ـ نساء عاشقات

وتحول لورانس الى أحدث مسودة لما كان أول الاجزاء التي كتبت من « الأخوات » ، فأعاد كتابتها بين نيسان/ ابريل وتشرين الأول/ اكتوبر . 1917 . ثم راجعه عدة مرات متتالية . وتأمل في عناوين رؤيوية .. «يوم الغضب » ، و « الأيام الأخيرة » - قبل أن يستقر على الاسم الذي لدينا . لقد وضع الكتاب في وقت مرير ، عندما كان لورانس نفسه يائساً وحاد الطبع . ويجد مارك كينكيد ويكس في المسودات الاولى قدرا لا بأس به من التنظير الفج حيث توجد شخصية خصيصا لهذا الغرض « تنطق بكره لورانس للعالم وبآماله في رانانيم ، يلقي مواعظ من فصول لم تنشر من « التاج » ، ويصر على نظرية جديدة تلي كتاب « قوس القزح » عن الحاجة إلى قيادة الذكور وخضوع الاناث» . (١٠٠ وقد عدل لورانس كل هذا بطريقته المميزة - فهولم يفقد احساسه بحقوق الرواية ، ولن يخضعها لميتافيزيقيا مهها كانت هذه قوية - كها يلاحظ كينكيد ويكس ، بحيث لم لين يظهر لنا « التاج » كيف تعلم لورانس . . . ابقاء الرؤيوي في ذاك « لن يظهر لنا « التاج » كيف تعلم لورانس . . . ابقاء الرؤيوي في ذاك التجر بة المختلفة عن « قوس القزح » بشكل مدهش » (١٠٠)

ومع ذلك فالكتاب هو رؤيا . لقد قال لورانس عندما أنهاه في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩١٦ أنه يخيفه « أنه هكذا نهاية العالم » ( ر . م . ٤٨٢ ) . وقد دعاه « هداما صرفا ، لا كمثل « قوس القرح » ، هداما مكملا . » وقال في الصيف التالي ان اوروبا قد أتاها الطوفان بلا قوس القزح « لقد اخترنا ابادتنا في الموت ، بدلا من تكاملنا » ( ر . م . قوس القزح « لقد اخترنا ابادتنا في الموت ، بدلا من تكاملنا » ( ر . م . ٩٠٥ ) . ويمضي يتحدث عن « نساء عاشقات » باعتباره كتاب هذه النزعة نحو الموت .

ولم يكن لورانس يتوقع ظهور الكتاب فورا ، بل انه لم يكن يريده أن ينشر في العالم الذي يصوره . وعلينا أن لا ننسي كآبة لورانس شبه الهيستيرية في ذاك الوقت . اذ إن منع نشر « قوس القزح » ، وتعدد الفشل في علاقاتمه الخاصة ـ مع ماري ، وراسل ، والليدي اوتولين ( وهم أصدقاء ، ظهروا مع سواهم في أشكال مشوهة في « نساء عاشقات » ) ـ وحلم رانبانيم اليائس ، وصراعه مع فريدا ، كل هذا دفعه الى يأس عنيف. وباعلانه عن موته ، انغمس في تخيلات عن القيامة وعما كان يبدو أنه يكمن خلف اللاهـوت والرمـزية المسيحية التقليدية « ر . م . ٣٠٠٠ . . . ) لقد كان يصبو الى الحياة الجديدة ، ويسمى قبره « رحما » (ر.م. ٣٣٠). وربما رغب في قتل الناس، لكنه بدلا من ذلك قام بتجميع براميج للثورة السياسية : ١ يجب أن توجد هيئة من علية القوم المختارين . ويجب أن تحكم النساء بالتساوي مع الرجال ، خاصة في كل النصف المداخلي من الحياة . كما بجب أن يكون هناك حاكم مطلسق ( دكتاتور ) فوق الجميع ، ودكتاتورة معادلة له ( ر . م . ٣٥٤ ) . وهذا التشدق الذي هزىء به راسل فيما بعد ، يعـكس قلقــا اجتماعيا وروحيا صادقا. » فالحاسة الذكية التي تميز بها لورانس الشاب تكاثفت عليها سحب الظروف , وكان عام ١٩١٥ بالنسبة له نهاية العالم القديم . وقد تشدق بالكلام بسبب قلقه ولكن أيضا بسبب احساس عميق بالتأزم . ويقول ديلافيني الذي درس هذه السنوات بدقة ، ان لورانس مر بأزمة تصورية عظيمة في عزلة تزداد عمقا ، وذلك في السنين بين بداية الحرب ونهاية ١٩١٥ (١٢) . وقد حاول الهرب الى العالم الجديد ، لكنه لم يصل أبعد من كورنـوول ، حيث أمضى سنتـين مخيفتـين تميزتــا بالهستــيريا ، وانفجر بالكراهية ضد الصديق والعدو على حد سواء . ان فصل « الكابوس » في « الكنغارو » هو خير دليل على مشاعر لورانس في تلك السنين .

ولهذا ليس بغريب ان تكتسب « الميتافيزيقيا ، اهتماما بالفساد ، وحدة جديدة في التعبير عنه . ومع ذلك ، وبالرغم من أن التواطؤ مع الفساد بدا الآن كضرورة للعصر ، كان لا يزال هناك أمل مثالي في عقل لورانس . ومن هذا الركود ، وهذه الوقفة الشيطانية ، يمكن أن يأتي الوفاق الحقيقي لكل المتضادات ، الضوء - الظلمة ، الخلق - الفساد ، الرجل - المرأة . وقد يتراجع الجنس الحديث لبرهة بتدفق للموت ، لكن ذلك سيكون لأجل وثبة افضل .

وفي الوقت الذي كان يكتب فيه « نساء عاشقات » تقريبا ، قام لورانس بمراجعة بعض قطع الرحلات الايطالية السابقة ، التي نشرت عام ١٩١٦ بعنوان « الفسق في ايطاليا » . وهذه المراجعة امتزجت بكثير من الميتافيزيقيا ، والكتاب يعكس بعض الاهتمامات الموجودة في « نساء عاشقات » ، فهناك مثلا تفصيل للفرق بين وعي الدم ووعي العقل ، وارساء لارادة الانفصالية في شبكة اعصاب الحوض ، وسيادة الروح القدس على اتحاد المتضادين . ان ما نقف فيه هو ذروة التوتر ، لكن الأزمة تبدو واضحة حتى في هاملت : « ان احساس الفساد في الجسد يجعل مملت يصاب بلوئة . . . والدراما بأكملها هي مأساة رد فعل العقل المتشنج على الجسد ، والروح على الذات ، ورد فعل الارستقراطي العظيم على المبدأ الديمقراطي العظيم » (١٣٠) فلورانس عندما كان يسير في العظيم على المبدأ الديمقراطي العظيم » (١٣٠) فلورانس عندما كان يسير في حديقة زرعت ليمونا أو عندما كان يفكر في هاملت ايطالي سمين ، كان لا يزال محتدا ومتعمقا في تصوره الئالوثي لأزمة العالم ، سواء نفسية أو

سياسية أو أدبية أو فنية ـ تاريخية . فانها كلها تنتهي بنفس الازدواجات الجنسية القائمة : الرجّل ـ المرأة ، الجنس ـ الاخراج ، والمواسي اللذي يوفق بينها .

والذي يجدد شكل أفكار لورانس هذه هي حياته وتفكيره ، لكنهـــا تنتظم على طراز معين . فالايحاءات الرؤيوية التي يعرفها كل اللذين يشعرون أن نهاية الأرض قد أطبقت عليهم ، تميل للانتظام بنفس الطريقة . إن نبي العصور الوسطىٰ قد شكل فريقه المنتقىٰ وتوجمه إلىٰ مدينة الله ، وهو يحث قطيعه في نفس الوقت على انماط جديدة من السلوك الجنسي » (١٤). وكان دليله هو سفر الرؤيا ، وجميع رواياته الهامة هي الى حد ما اشارات الى الوحى فهذا الكتاب يبحث بالشكل الصحيح في أزمات العصور التي يحيا فيها الانسان ، وقواعد السلوك فيها . لقد أثبت التفسير اليواكيمي للتاريخ ، وهو تقسيم ثلاثي من القرن الثالث عشر ، يقوم علىٰ « الرؤيا » أنه لا يزال مستمرا . وهـذا التفسـير المألـوف جدا بالنسبة لنا ، ربما بسبب « الانجيل الخالـد » لبليك ، بيميل للظهـور في العصور الثورية أو الدورية (كمنتصف القرن السابع عشر في انجلترا) وبعد ذلك أصبح هذا التفسير جزءا من الأساس الصوفي للفكر النازي ، فالرايخ الثالث أو رايخ الألف عام هو عصر يواكيم من الروح القدس ، الذي تسبقه الوقفة اليواكيمية ، أو فترة الانتقال بين عصرين ، بين التدهور العنيف لمرحلة ما والتجديد الذي تأتي به المرحلة التالية . وقد تبع لورانس هذا النسق ، وجس « نبض النهائية » (ع.١) ، وجمع فريقه المنتقىٰ وعامل من بقي بلا رحمة . وقد حوله ثلاثيه التاريخي إلى ما دعاه كانت « ارهابي اخلاقي »(١٥٠) ، وهيأت له الحرب الارهاب اللازم وللنظام اليواكيمي أتباع في فترة الانحطاط الواعي ذاتيا في أواخر القرن التاسع عشر ، وهي فترة أظهر فيها الكثيرون اهتماما بالشعوذة شبيها باهتمام لورانس بها . وقد وجد في دوستويفسكي خاصة ، ولدى [ توماس ] مان أيضا ، إثباتا على ان الحضارة كانت تغرق في دوامة مع تيار الفساد ، فيا أصبح يرى أنه الانحلال الضروري .

وتكثر التكهنات الماثلة التي تم التعبير عنها بما يشبه البذخ ، في روايات ذاك العصر. ونجد عند قراءة لورانس وهو يكتب عن عصر النهضة أو الحرب الأهلية ، شبها قويا بمعاصريه وورينجر وهولم ، اللذين لم يقرأ لهما شيئا . « وانفصال الاحساس » الذي يتحدث عنه اليوت هو فقط تعبير أكثر حذرا وأكثر أدبية عن عقيدة أعطاها لورانس مسحة كونية . وكلاهما رأى العمل الفني كتمثيل مؤقت للموفق الذي أنهى ذاك الانفصال . وكان لورانس يقرأ انشرو بولوجيا كامبردج الهامة جدا بالنسبة لايليوت ، وكذلك أيضا أعهالا عن الرمزية المشعوذة ، وكل هذا ساهم في بناء وكذلك أيضا أعهالا عن الرمزية المشعوذة ، وكل هذا ساهم في بناء نظامه . وهناك من اقترح أنه ربما قام بتطوير بعض الامتدادات العنصرية في نظريته استنادا على هيوستون تشامبرلين ، الذي كان لكتابيه « اسس القرن التاسم عشر » ( نشر عام ١٨٩٩ وترجم الى الانجليزية عام القرن التاسم فيا بعد مصدرا الفكر النازي .

وكان تشامبرلين انجليزيا مرتدا ، وهو صهر فاجنر، وقام بكتابة سيرة الأخير وكان داعية متعلما ومعتوها للقضية الالمانية خلال الحرب العالمية الاولى . وكان القرن التاسع عشر بالنسبة له هو قرن الانتقال ، انه يتأرجح بين العملية الواقعية والروحية ، بين الغوغاء المتحررة ، كما دعاها أحدهم بذكاء ، وبين التأثيرات العاجزة للمحافظة الخرفة ، بين

الاوتوقراطية والفوضوية ، بين عقائد التنزيه وأغبى انواع المادية ، بين عبادة اليهود واللاسامية . . . (١٦) . وكان الحدث المركزي في التاريخ بالنسبة لتشامبرلين هو يقظة التيوتونيين حوالى عام ١٢٠٠ وهم الذين صنعوا بعد ذلك النهضة الايطالية (التي كانت تيوتونية خالصة) وكل شيء آخر؛ ان كل حضارتنا اليوم هي من نتاج عرق معين من البشر ، هو العرق التيوتوني ، الذي كان يشتمل على الكلتيين والسلاف الأصليين . وكان عام ١٨٠٠ نقطة تحول فتزايد اليهود هوة ، وأصبحوا مصدر هلاك للحضارة (القائمة على المسيحية التيوتونية) كما هي خنفسة الفيلوكسيرا بالنسبة لاشجار العنب ، رغم أن هذا أدى إلى زراعة نوع جديد من أشجار العنب ولم يكن تشامبرلين يأخذ على اليهود شيئا سوى أنهم كانوا العرق النقي المتعدد الأوجه ، ان يستلم زمام الأمور وأن ينهي فوضى العرق النقي المتعدد الأوجه ، ان يستلم زمام الأمور وأن ينهي فوضى الشعوب . وعلى التيوتونيين ان يحذر وا النقادة العرقية كما يفعل اليهود ، الذين كانت ديانتهم «محاولة إجرامية مباشرة ضد كل شعوب العالم » اذ الذين كانت ديانتهم «محاولة إجرامية مباشرة ضد كل شعوب العالم » اذ أنها تعد بأن اليهود سوف يرثون العالم الأبد (اسحق ٢٠٠٠) (١٧) .

ولو كان هذا الكاتب مصدرا هاما ، كها ادعى بول ديلافيني فعلينا أيضا أن نلاحظ بعض الاختلاف الحاد بين موقفه وموقف لورانس . فلا ريب أنهها يشتركان في اتباع النظام اليواكيمي ، ولكل منهها عقيدة خاصة عن وعي الدم ووعي العرق ، وكلاهها كان يعتقد أن اليهود انثويون ، موحدون ، ومتجهون نحو القانون . لكن المهم بالنسبة للورانس هو فكرة أن اليهودي قد سار نحو الفساد أكثر من الأجناس الشهالية ( النورسية ) ، وهذا السير لا يهم تشامبرلين . بل ان ديلافيني يقترح

وجود دافع سياسي سري وراء محاكمة « قـوس القـزح » ، وهـو علاقـة مزعومة بين لورانس وتشامبرلين . اذ أن الأخير كثيرا ما علـق على عدم نزاهة الغايات البريطانية من الحرب ، كما فعل راسل ولورانس ، وذلك لكونه من أكبر الدعاة .

لكن الحقيقة هي ان العنصرية ، خاصة اللاسامية ، كانت جزءا من الأجواء السائدة في تلك السنين، وكذلك أيضا كانت عقائد « وعبي الدم ، . ففي عهد الآيديولوجيات الحديثة ذاك ، لم تترعرع الفاشية فقط بل أيضا عقائد أخرى أقل خبئا لا نرضى الآن بالارتباطبها . فمثلا يقول ديلافيني ان مصدر آراء لورانس حول الترتيب الجنسي لمستعمرته الألفية مقتبسة عن زعيم الكومونات الامريكي نويز. (١٨) وقد أسس هذا الرجل الجدير بالاهتمام مجتمعه في اونيدا ، ودعا الى تعدد الزوجات ( وهو أمر فعله لورانس أحيانا في رسائله ، ولكن بصورة أخص في قصة « الصبي في الغابة ، ) والى فصل متعة الجنس عن وظيفته التكاثرية ، كما فعل لورانس منذ كتابته ودراسته عن هاردي . وأشار نويز إلى أن الله في سفر التكوين يضع المتعة قبل التكاثر ، وكان يعتقد أن العلاقة الجنسية تعكس العلاقة بين الآب والابن ، وعندما أجبره القانون على التخلي عن الزواج « المركب » ، قام بتزويج الرجال والنساء من اتباعه عشوائيا . ولورانس لم يكن ليفعل هذا ، وعلى قدر علمي لا توجد في كتاباته اشارة الى العادة المدعوة ١ المضاجعة الاحتياطية ١ ، التي اشتهر بها مجتمع اونيدا . وقد مرت على لورانس لحظات كتلك التي مرجها نويز(١١١) . لكن الحقيقة هي مرة أخرى أنه ليس من الضروري وجود مصدر ، اذ إن لورانس يتبع نمطية تنبؤية معينة مع كل تعديلاته الخاصة . وعلينا إلقاء نظرة على اسم واحد آخر : ادوارد كاربنتر . وخير ما يعرف به أنه كان تلميذا ومقلدا لويتان ، لكنه كان أيضا داعية لذوي الشذوذ الجنسي ، وأصبح ما يشبه حكيم يوركشاير ، دون أن يخسر ارتباطه بالموجة الاشتراكية المحدثة في لندن . وكان برنارد شو معجباً به ، وقد تحدث فورستر أخيرا عن كيف دفعته زيارته لكاربنتر الى كتابة «موريس» . وكان كاربنتر صديقا لأصدقاء لورانس في ايستوود ، ومن السهل أن يكون لورانس ، الذي ربما كان على اتصال بالكشير من اليساريين المهمين خلال أيامه في ايستوور، قد التقى كاربنتر . لكنه لا يأتي على ذكره اطلاقا ، ومع ذلك يبدو محتملا انه كان على اطلاع على كتبه ، مثل : « الحب يبلغ سن الرشد » ( ١٨٩٥ ) . « الحضارة أسبابها وعلاجها « ( ١٨٨٩ ) ، « الجنس الأوسط» ( ١٩٠٨ ) .

وكاربنتر الآن شبه مجهول ، وهو الذي كان شهيرا جدا فيا سبق . لقد كان أول كاتبانجليزي حديث يختص بالجنس ، وكان الاصلاح الجنسي بالنسبة له شرطاً ضروريا يسبق تحسين المجتمع بأكمله . وكانت اشتراكيته على النمط الانجليزي ، الذي قام بتطويره على أساس عقيدة سابقة لا تؤمن بالانتظام ، بعد أن أصبحت هذه أكثر مدنية وأكثر تحضرا وأكثر تنويعا واقتباسا عن غيرها . وكان هذا هو وسط لورانس أيضا ، ففي هذا الوسط يكن للرجال والنساء دون التكلف بحث نيتشه وماركس وداروين والديانة الهندوسية . وقد اهتم كاربنتر بالثيوصوفية واليوغا، كما فعل لورانس فيا بعد . ومثل لورانس أيضا كانت له نظريات شاملة عن

<sup>\*</sup> مذهب حركة جديدة قامت في الولايات المتحدة عام ١٨٧٥ ، وتبعث التعـاليم البوذية والبراهمانية بشكل أساسي . المترجمة .

التاريخ . ولكن رغم إمكانية ، بل ضرورة ، وجود اتصال بينها ، يظل الأمر المهم هو أن لورانس كان منضويا تحت تقاليد الصوفية الاشتراكية الانجليزية أكثر بما نعتقد ، خاصة عندما تبدو شخصيته التنبؤية المميزة في هذه المواضيع ، أو في التعليم أو الشذوذ الجنسي . وقد كان رئيس وزراء مقبل ، هو رامسي ماكدونالد ، هو الأمين العام « لأخوة الحياة الجديدة » ، وهي كومونة كانت تدرس سويدنبرغ والمواضيع التي أثارها كاربنتر وأمور غيرها كثيرة . ويمكننا أن نتبع في هذه الكومونة بذور التشعبات التي تبدو مختلفة جدا ، من الاشتراكية الانجليزية إلى أشكال عدة من الفاشية ، مرورا بالاشتراكية الوطنية .

وقد بحث كاربنتر في فوائد « معرفة بالدم » لا تأتي عن طريق الثقافة ، فسبق بهذا لورانس مثلا ، في رسالته بتاريخ ١٩١٥/١٢/ ١٩١٥ الى برتراند راسل ، التي تؤكد مجددا إيمانه بوعي الدم الذي يجب أن لا يطغى عليه « الوعي العقلي » ، والذي يستطيع استيعاب المعرفة دون تدخل العقل . وقد أدت آراء كاربنتر حول العنصرية إلى تبنيه اللاسامية ، بل انه سعى أيضا إلى التوفيق بين الجنسين ، وكانت لديه بعض الأفكار عن ضرورة تولى الذكور القيادة .

ولهذا يوجد شبه معين بينه وبين لورانس في كل هذه الأمور. لقد كان مزيج الثيوصوفية والاشتراكية والاصلاحية الجنسية والتطورية والبدائية الدينية كلها أمور شائعة في التفكير الحديث في ذاك الوقت ، وهو عصر اتفق فيه المثقفون بالاجماع على أمر واحد على الأقل هو الحاجة للتغيير فكانت السياسة تمتزج بسهولة بالروحانية ، ومعرفة الجمعيات السرية ، والمسيحية المنقحة ، والقاجنرية ، والابسنية (كان شو يدعو

كل الفابيين الى قراءة كتب كاربنتر ، وكان معجبًا على الأقبل بعنوان « الحضارة ، سببها وعلاجها » ) . وكانت كتب نيتشه قد بدأت تظهر مترجمة بأسعار زهيدة . و في مثل هذا الموقف لا تنتج الفاشية فقط، بل أيضا « الأفعى ذات الريش » ، وليس فقط أوشويتز بل أيضا المدن ذات الحدائق الفسيحة والكومونات ، وليس فقطحق النساء في الانتخاب بل أيضًا نظريات جديدة عن التاريخ والنفس . وقد تعـددت هذه الأمـور كثيرا ، ويمكن أن نضيف إليها ، ولو بصلة بعيدة ، شهود يهوه والعلاج على طريقة الرايخ وقصائد ييتس المتأخرة . ويمكن في هذه الأحـوال أن ينقاد الكاتب إلى تخيل ارستقراطية أو دكتاتورية ، وكثيرون هم الـذين فعلوا ذلك بالأضافة إلى لورانس ، فالمرء قد يجل السلطة المطلقة في ذات الوقت الذي يهزأ بها فيه . ولا شك أن لورانس قد أقنع نفسه بالاحتفاظ ببعض المعتقدات الحقيرة ، فقد كانت الميتافيزيقيا تحركه نحو تكهنات بشأن تفوق الذكور ، وكان مبدأ القيادة يحركه نحو تكهنات عن سيادة الذكر . وعن مبدأ القيادة ، وعن خضوع السود واليهـود والمستضعفـين الضروري ، ولم تكن هذه وجهات نظر غير عادية في تلك الأيام ، عدا ما يتعلق بالشكل الفريد للتعبير المنتظم عنها . وكان يكمن خلف كل هذا الاحساس القوي للعصر بالانحلال التاريخي والحاجة الى التجديد .

ولكن بالرغم من جميع التطرفات التي انجرف إليها ، ظل لورانس فنانا . ان شريان الشك القوي هو جزء هام جدا ، بل هو جزء جوهري من مؤهلاته ككاتب . وكما قال في « هاردي » ، ان الميتافيزيقيا التي تدخل عملا فنيا يجب أن تنتقد هناك أيضا . وقد اهتم جيدا بأن ينتقد الميتافيزيقيا في « نساء عاشقات » بهذه الطريقة ، فالشك يجوم فوق الزوايا

التي تلتقي فيها الرواية بالعقيدة ، كما يحوم المواسي نفسه . وبينا كان لورانس يكتب ويتصارع مع الرواية مرة تلو الاخرى ، وضع لورانس إصبعه على كفة الميزان مرة تلو الأخرى ، لا لصالح العقيدة بل من أجل تقويمها بشك لمنع استيلائها على العمل بأكمله . ولو كانت الرواية حية « لما سمحت لك برواية أكاذيب بهدف التعليم . . . فأنت لا تستطيع ان تخدع الرواية » (ع ٢ ، ٢١٧) .

وقد كان لروايته «نساء عاشقات » مدخسل (ع۲،۲۶ ـ ١٠٨)، قام لورانس بازالته فيما بعد، وهو يحكي عن انجذاب جنسي شاذ بين كريخ وبيركين ، وهو أمر جعله سامياً في الرواية . كما يتحدث أيضا عن غرام بيركين بهيرميون . وهذه مواد مقتبسة من « التاج » بشكل مباشر تقريبا ، فالعلاقة « احتكاكية » وتسير مع تيار الفساد . « لقد كانا يتغلغلان بعمق أكثر في منطقة الموت ، وسرعان ما سيكسر ارتباطهما بالحياة ». أن بيركين ، وهو منظر تعليمي ، مهتم بدور التعليم في عالم هو في ذات المرحلة من العملية التي يقف فيها هو وهيرميون ، حيث لن تخدمها أية مساعدة ، باستثناء معرفة « الأجماع على التفكك » ورعاية المستقبل المجهول » عندما يكون موسم الموت قد ذهب بعيدا ، « ان مشكلته هي : الهرب من عملية الانتقاص هذه » ، وايجاد شيء يتمسك به في زمن التحلل هذا . وهو يبحث عنه لدى النساء الاخريات لكنه يصبح « كاظما لغيظه ومريرا ومجنونا بعض الشيء » ، ومع ذلك لا يزال يعرف أن عليه ألا يفصل نفسه تماما عن إمكانية تجربة الرغبة الحقيقية: التي ستشمل الجسد بالاضافة الى الروح والرأس ، حيث توجد تجاربه مع هيرميون . وهذه هي الميتافيزيقيا ، ألا أن الحاجة الى علاقـة مع رجـل لتكمل العلاقة مع المرأة ،أمرغير مألوف من « هاردي » ، وكان هذا شيئا حاول لورانس أن يستكشفه ليس فقط في الحياة مع ميدلتون - مري ، بل أيضا في نص روايته الجديدة المتغير . لكن الأهمية الحقيقية للمدخل هي بالضبط أن لورانس حذف . فعندما فرضت المصالحة على السرواية والميتافيزيقيا تم القضاء على هذا المدخل . وهكذا تصبح العلاقة بين الرجال هي تلك الموجودة في الكتاب ، أي أمرا أكثر إثارة للمشاكل بشكل كبير . ويتم الاكتفاء بتذكر التطرف الشاذ لعلاقة بيركين مع هيرميون ، فيا يتعلق بالمقاطع الحاسمة عن الخلاقية والانحلال الجنسي - والاثنان في علاقة توتر - داخل الرواية نفسها .

إن « نساء عاشقات » هي عمل رائع فريد ، لكننا نستطيع ولا شك أن نغفر للذين لم يتمكنوا من إدراك هذا في زمنهم . اذ أن ما علمنا أنفسنا أن نقرأه باعتباره أمرا معقدا مركبا ، كان يظهر آنذاك بصورة ارتباك معتد برأيه ، وما يبدو لنا الآن في منتهى الجرأة كان يظهر لهم سخيفا . ولهذا فان احد معاصري الكاتب ، وهو شخص لا يمكن وصفه بأنه كان غير ثاقب النظر ، قام بمراجعة كتابه ، ووصف وحي لورانس بأنه « غير نظيف جمالياً » ـ « لقد عاشرت عبقريت الحياة واكتسبت نواقص صوفية ، كخدوش الاظافر الظاهرة على راحة الكف » . ووجد آخر أن « بعض الصدمات ستجعلك تقهقه » ، خاصة « في رواية حيث تعاني جميع الشخصيات من وخزات الانحلال عدة مرات في الاسبوع » ، وقد كانت الشخصيات من وخزات الانحلال عدة مرات في الاسبوع » ، وقد كانت مراجعة ميدلتون مري للكتاب ، بالرغم من عداوتها ، أول نقد للكتاب مراجعة ميدلتون مري للكتاب ، بالرغم من عداوتها ، أول نقد للكتاب يرئ التدبير الكامن فيه : إن تسامي السيد لورانس هو انحطاط ، والتخطي الذي يؤديه هو هبوط ، وانتصاره كارثة (٢٠٠) . فمري ، الذي

كان يكره الكتاب ، فهمه أكثر من معظم الباقين . وقد تحدث فيا بعد عن لورانس بصفته أحد الكتاب القلائل الذين « صارعوا الكارثة الروحية التي خلفتها الحرب في أعهاق أرواحهم . . . فهم يعتبرون الحرب حدثا تأزميا ، ليس فقط في تجربتهم الذاتية الخاصة ، ولكن في التاريخ الروحي للعالم أيضا . اذ كانت الحرب بالنسبة لهم تشير إلى نهاية مرحلة من مراحل الوعي الانساني »(١٦) . ومن هنا تأتي المحاولة في «نساء عاشقات » لنقلنا عبر مرحلة انحلال بشعة لكنها ضرورية . ويؤكد لنا مري أن لورانس لم يحقد عليه : « لقد نظرت للموضوع بجد ، وهو ما لم يفعله شخص آخر »(٢٢) .

ويجب بلا شك النظر الى الميتافيزيقيا بجد ، ولكن ليس استخلاصها بساطة . فقد قال فورستر في نعي لورانس : « لقد كانت الأمور مرتبطة في تركيبته الغريبة الشاذة ، واذا لم يستطع أن يعظويتنبا فانه لم يستطع أن يرى ويشعر . . . ليس بامكاننا القول « لتسقط نظرياته ونستمتع بفنه ، لأن الاثنين هما واحد »(٢٢) . وتماما كما ساعدت « هاردي » لورانس على رؤية شكل « قوس القزح » - رغم أن تلك الرواية ليست إطلاقا أداة بسيطة لعرض أفكار « هاردي » - كذلك احتاجب « نساء عاشقات » إلى ميتافيزيقيا صحيحة خاصة بها . و« نساء عاشقات» ليست رواية أقواس ممتدة ، كسابقتها ، بل انها تنطلق بقفزات نحيفة غير متاسكة ، وتطورها يمثل ذلك الغوص الديني اليائس في المجهول ، الذي متاسكة ، وتطورها يمثل ذلك الغوص الديني اليائس في المجهول ، الذي احتاج لورانس إليه كثيرا . ومع ذلك لم يكن لورانس يفتقر إلى المنطق ، وحتى إلى الحذر الروحي ، شأنه شأن الكثيرين الذين قاموا أو أرادوا القيام بقفزات كهذه .

وهذا أمر كثيرا ما تشعر به في القصائد ، في سخرياته المفاجئة ، فيا يدعوه ريتشاود هو غارن لهجته « اللطيفة الدموية التفكير » : « اننا نثق بالرؤيوي أكثر لأن جذوره في المحسوس والواقعي » (١٢٠) . وكان نقد الميتافيزيقيا من الامور التي حققتها الرواية ، وذلك بواسطة مهاجمة بيركين وإزالة وضوح العقيدة باستخدام رمزيات روائية قابلة بطبيعتها لتفسير أكثر عمومية وشكا . وكها أن اورسولا وغودرون كانتا أصلاً فريداً ، رغم أنها تميزتا وتغيرتا على مر السنين ، كذلك كان بيركن هو صوت الواعظ المسيطر للورانس ، وهو شخص يتم تجريحه والسخرية منه بحق فيا بعد ، وفي النهاية تمنعه الرواية من أن يكون على صواب أو أن يتمكن من القول أنه قد نجا .

ونحن نبدأ بالروح الفردية وبالعرق والعالم وقد استنزفا طاقاتها ، لكننا نبدأ أيضا بفتاتين ريفيتين ذكيتين تتحدثان عن الزواج ، بنفس المستوى الذي كانت تتحدث فيه الفتاتان في بداية « ميد لمارش »\*، وهما لا تريدانه ، وتشعران بالارتباك بشأنه ، لكنهما ليستا محزونتين إطلاقا . وتسيران في منطقة المناجم ، الجهنمية ، المتوفاة ، وهي منطقة غيلان ، منطقة بشعة ولكن بحيوية لا إنسانية غريبة . وقد حولت الآلة انجلترا وشعبها إلى هذا النوع من العالم السفلي : لقد قاد الانجليز التدفق على الانحلال .وقبل انتهاء الفصل الأول نرى غودرون تختار جيرالمد ، سيد الغيلان ، وجماله الثلجي يمثل عمقا شهاليا (نورسيا) للفساد ، ونرى هيرميون صورة للحياة العاطفية التي تدور في العقل ، ويرفضها بيركين في صراعه مع هذا الفساد . إن كلمتي « انحلال » و« فساد » تسكنان في صراعه مع هذا الفساد . إن كلمتي « انحلال » و« فساد » تسكنان

رواية للكاتبة الانجليزية جورج اليوت

الكتاب وترتبطان ارتباطاً وثيقا بهيرميون .

ورغم أن كل جزء كبير من الـرواية هو قفـزة جديدة ، فقـد أقـام لورانس تكرارا معينا للغة والصور يضمن استمرار ضغط الرواية والعقيدة . بحيث اننا رغم تفكيرنا في اجزاء من الكتاب « قمرى » ، « حفلة الماء » ، « أرنب » ، باعتبارها تملك تميزا غير معهود ، إلا أننا أيضا نذكره ككل. ولنأخذ مثلا على ذلك فكرة ذنب جيرالد. فجيرالد يظهر في معظم الوقت شخصا عاقلا مندهشا . لكننا منذ البداية نذكر أنه قتل أخاه ، ليس لأنه اعتقده مثل بيركين ، «ان الاشتخاص لا أهمية لهم فعلاً ، بل في حادثة . ويتأمل بيركين هذا » ألا يوجد شيء يدعي حادثة حقيقية ؟ هل لكل شيء يحدث أهمية كونية ؟ . . . انه لم يؤمن ان هناك ما هو حادثة . فكل شيء مترابط بأعمق ما يمكن أن تعنيه هذه الكلمة « (٢) ، وما تعنيه هو أن نص الحياة كنص الرواية ، وانه بقراءة معينة يمكن رؤية كل شيء مترابطا، وكل حادثة يمكن ارجاعها لشيفرة مستمرة (٢٥). وبعد ذلك بفصلين ترجع غوردون واورسولا إلى هذا الموضوع . فغوردون تجد هذه الحوادث أكثر رعبا من القتل ، لأن القتل أمر تعمل فيه الارادة . وتقول اورسولا ربما كان هناك إرادة غير واعية خلفها » . وتختلف الفتاتان ، وتتذوق غوردون رعب اللامعنيٰ . ونذكر نحن بحادثة جيرالد الأولى قبل حادثة موت أخته مباشرة ، في « حفلة الماء». لقد صارح غودرون بحبه لها، وهو يسير بجانبها، « منفصلا مثـل قابيل»، بينا يتنـاقش بـيركين واورسـولا حول الفسـاد، « نهــر الانحلال القاتم » . وهذا المقطع هو عقيدة صرفة ( « اننا نجـد أنفسنـا جزءا من العملية العكسية ، دم الخلق المدمر » \_ الذي يرتبط به غودرون

وجيرالد بالتحديد) ، وتوجد هناكل الصور المتعلقة بالموضوع ، المستنقع ، الأفعى ، البجعة والسوسنة . وبيركين لن يوافق تماما على أننا جميعا « أزهار الانحلال ـ أزهار الشر » ، في هذا المكان من العالم ، لكنه يقترب من قول هذا الأمر ، وتغضب اورسولاوتوبخه كها تفعل كثيرا . « انك لا تريدنا سوى أن نعرف الموت . » ويدخل جيرالد عند هذه الكلمة . لقد مضت صفحتان منذ ظهوره في النص لآخر مرة ، تحت اسم « قابيل » .

وهكذا « يترابط كل شيء معاً ، كها قال بيركين . وضرورة حدوث هذا تكمن خلف تأكيد لورانس على جدة مفهومه للشكل في الرواية . لقد كان قادرا على تحقيق مجرد الوقائعية ـ وصف الأطفال ، أو الملابس في العيد ـ كأي كانب آخر . لكن كل كتاب له كان بداية جديدة تماما فيا يتعلق « بالترابط» . وهي وجهة نظر كان كونراد سيشاركه فيها ، وهو الذي لم يقرأه لورانس جيدا إطلاقا . لكن الوسائل تختلف . ولا شك ان لورانس كان يقصد أسلوبا جديدا تماما في الرواية ، وعندما يتم العثور على الجثث تكون اخت جيرالد هي التي أغرقت السطبيب الشاب . وتستخدم تاريخ العائلة بأكمله لتقوية اسطورة جيرالد الروائية ، كذلك قصة قتاله مع الفرس ، واستخدامه للفتاة الجارية بوسوم ، وأخيراً تدميره لذاته لا في قلب النظام الافريقي بل في برد جبال الألب ، في الانحلال الثلجي للأجناس الشهالية .

ويتكرر أمر آخر ذو أهمية كبرى في التوفيق بين العقيدة والرواية ، هو الاصرار على مرض بيركين وعلى سخافته الحادة أحيانا . فمنذ لقائنا به في حفلة زفاف شورتلاندن نجده سخيف بعض الشيء ، يبتلع الشامبانيا

ورد يفكر في الأجناس أو الموت القومي ». وعندما يلقي درساعلى هيرميون في «غرفة الصف» (٣) - « ان كل هذا يوجد في العقل ، حقا . وعليك أن تغيب قليلا عن الوعي قبل أن تدرك ما هي الحقيقة الشعورية » - ويقال لنا أنه « بدا وكأنه يخاطب اجتاعا عاماً » . وتعدل ابتسامة جيرالد الصورة هجومه على عال المناجم الذين يملكون أجهزة بيانو (٥) . وقد يكون جيرالد أحد الملعونين ، لكن من المسموح له اظهار الدهشة اذا كان المخلص سخيفا . وفي بريدالبي (٨) تنبعث من بيركين أيضا ( وهو الشخصية المبنية على شخصية لورانس ) « تلك العقلية القوية المستهلكة المدمرة » التي «تنبعث »من جوشوا ( الذي بنيت شخصية ليدي على شخصية راسل ) . وهيرميون ( التي بنيت على شخصية ليدي اوتولين ) . وبيركين يشعر أنه يستحق هجوم هيرميون عليه مستخدمة اوتولين ) . وبيركين يشعر أنه يستحق هجوم هيرميون عليه مستخدمة مثقلة الأوراق المصنوعة من اللازورد رغم ان هجومها مرتبط بشدة بشهوانيتها الفاسدة .

وتضطلع أو رسولا في بعد بدور من يتنقد بيركين. فتقلل حجم الميتافيزيقيا لتصل إلى حجم الروائي. ومها شعرت أنها قريبة من الموت، فانها ترفض تطرفات بيركين الرؤ وية بغريزتها. وعندما يحن الى عالم آخر مطهر من الانسانية، تجذبها تلك الفكرة لكنها ترفضها: « لقد عرفت انها لا يمكن أن تظهر بنفس النقاء والملاءمة. فلا يزال عليها أن تقطع شوطا طويلا، شوطا بشعا طويلا. أن روحها الانثى الحاذقة والشيطانية تعرف هذا جيدا» (١١). ويقول بيركين أن الانسانية « تتعفن وهي في طور العذراء » \* ، ولن يكون لها اجنحة أبدا - « وهي لا يجكنها

<sup>&</sup>quot;طور تمر به الفراشة بعد طور اليرقة وقبل أن تصبح فراشة مكتملة الجناحين .

احتال هذا النوع من التعميم العقائدي المسهب، وتعتبره وقاحة مرتشية ، بل حتى دعارة ، لأن بيركين عرض كل هذه التأملات الخاصة أساسا على الجميع دون تمييز: « لقد كانت تكره لمسة المخلص » .

«سألته بهزء: . . . ما الذي تؤمن به ؟ نهاية العالم فقط، والعشب؟ »

وكان قد بدأ يشعر كالأبله.

قال : انني أومن بالمضيفين غير المنظورين » .

« ولا شيء سواهم ؟ لا تؤمسن بشيء منظمور ، سوى العشب والطيور ؟ ان عالمك استعراض هزيل »

فقال « ربما كان كذلك . . . »

. ان بيركين هو كالكناري الذي يعتقد أن الليل قد حل عندما يغطي أحدهم قفصه بقطعة قهاش .

ويشتهر الفصل المسمى «قمري» بأنه لب العقيدة ، لكنه يستحق أن يبحث كمثال على طريقة لورانس في استخدام الرواية لترويض الميتافيزيقيا . فاورسولا تحسن الظن بالبقر ، انطلاقا من مبدأ ويتان لأنها لا تتأفف من وصفها (وهذه فقرة شهيرة في « أغنية لنفسي » تتبعها فقرة شهيرة أخرى عن الحصان ، لاشك أن لورانس كان لا يزال يذكرها عندما كتب سانت مور ) ، وذلك لأنها تجد العالم «يهوي في عدم رمادي مائع» . وفي هذا المزاج من «الهزء المحتقر» بالانسانية ، تلتقي ببيركين يلقي بالأزهار الميتة والحجارة في بركة متمتا : «سيبيل عليها اللعنة !

الملعونة ! » وليس بغريب أنها تجد هذا مضحكا لكن لورانس يعطى بيركين الكثير من الأمور الأساسية يقولها في هذا الموقف السخيف. ولهذا يجعل لورانس بيركين كعادته يبدو سمخيفا في البداية ، ويدخل من ينتقده عقائديا ، وبعد ذلك يتولى المهمة الهائلة وهمى القفر من السمخف إلى القوة . وهكذا يكتب فورا ذاك المقطع الرائع عن القمر المنعكس ، « جسد ابيض من نار ، يتلوى ويكافح » ، عندما تحطم الحجارة سطح الماء وتضيع العقيدة في رمزية وثنية ـ فقد يكون وجود الهة القمر التي تقوم بالأمضاء مهتزا لكنه ليس مفتتا نهائيا » ـ ، وهذا بدوره يضيع في مهارة وصف تداخل الضوء والظلمة على سطح الماء ويتحدث بيركين واورسولا بلهجة عراك ، ويختلفان حول الحب ، فهي تريد الاستسلام له ، وهسو يريد الاتزان القائم على الانفصال ويتذكر بيركين في اليوم التبالي تمثىال هاليداي الأفريقي ، الشبيه بالخنفسة ، رمزا إلى الشهواني ، إلى التفكك والانحلال « ان مبدأ المعرفة هو الانحلال والفساد » ويجب على الاجناس البيضاء أن تمر بنفس هذه العملية بطريقتها الخاصة : « المعرفة المدمرة كالجليد ، والابادة المجردة كالثلج ، ويفكر في جيرالد ، نذير تحلل الكون إلى البياض والثلج .

ولا شك ان هذا المقطع المعقد جدا هو «ميتافيزيقي» لكنه يعتمد أيضا على تكرر ذكر التمثال، وتوقع المشاهد الأخيرة من الكتاب. وهو مركب بطريقة تمنع من ترجمة الكثير من تعابيره مباشرة إلى رواية أو عقيدة فها هي : الرموز المخيفة التي تتجاوز كثيرا عبادة ذكورة الرجل ؟ وما المعني ايضا بالمقطع عن موت الأجناس بالصقيع ، إضافة الى حضارتنا العقلية جدا والمجردة جدا ؟ ان كل هذا يملك وحيا متعمدا ، وسديمية مشعوذة ،

كتلك التي يقصف بها الوعظ الرؤيوي لكن من مميزات هذا الجزء أيضا أن يحول بيركين تفكيره الى الزواج باورسولا كي يقيم اتزانا للروح ، ذلك كبديل للانحلال ، وأنه يهرع إلى منزلها ليطلب النزواج منها فيلاقي رفضا . لكن اورسولا تتأرجح بين وجهة نظر بيركين بأن البشر اللذين «يطبعون العالم بصورتهم هم لطخة على العالم الحقيقي غير الانساني » ، وذلك لوقوغها في تجرد محتقر شبيه بما وقعت فيه غودرون ومع ذلك لا تزال تريد منه الاستسلام الكامل والتخلي فيا يسعى إلى « الاتحاد المشترك في الانفصال » . فهي لا تزال مقيدة بالأفكار الحسية الزائفة عن القانون القديم ، ولا تزال غير مهيأة للاتحاد الجديد بين القانون والحب . أما بيركين فيذهب مباشرة نحو « ساحة المجالدين » فصراعه مع جيرالد الذي بيركين فيذهب مباشرة نحو « ساحة المجالدين » فصراعه مع جيرالد الذي رجلين يختلفان كاختلاف الرجل والمرأة ، وهو استكشاف للجنس رجلين يختلفان كاختلاف الرجل والمرأة ، وهو استكشاف للجنس الوسيط ، وللحب الذي يعيد افكاره باتجاه اورسولا : « لقد بدأ جيرالد بغدو مبها من جديد ، وهو يهوي مبتعدا عنه » .

وتمتلىء هذه الفصول بالميتافيزيقيا ، لكنها تسمو عليها فالمجازفات التي تقوم بها هي من السخافة بحبث لا يمكن تصديقها ، والقوة التي تمكن لورانس من القيام بها بنجاح ليست قوة النبي بل هي قوة الروائي ، حتى فيا يتعلق بتصوير الشخصيات . إذ إنّ اورسولا تتأرجح نحو غودرون ، وبيركين يتأرجح نحو جيرالد ، ثم يحقق كلاهما انفلاتاً معينا ، ويتحركان معا من جديد . ومما نعرفه عنهم جميعا نستطيع لو أردنا أن نفسر هذا بطريقة مجازية ، بل ان النص يشجع على هذا الى حد ما . لكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك إلى حد أن نسى ما قالمه لورانس في رسالته نستطيع أن نفعل ذلك إلى حد أن نسى ما قالمه لورانس في رسالته

لجارنيت ، وكل الامور الأخرى التي يقولها عن الطرق التي يجب على الروايات أن تتشكل بها وتشكل بها معانيها ان الميتافيزيقيا لاتستسلم ، لكنها أيضا ليست ثابتة .

وهناك الكثير من لحظات تكافؤ الأضداد لدى غودرون وجيرالد، اللذين لا يعبران عن الميتافيزيقيا مباشرة ولا يعارضانها، لكنهما ضروريان لاظهارها. فغودرون احتكاكاية، شهوانية، فاسدة ومفسدة ، وتتفق جيداً مع فكرة نهر الانحلال : بصوتهاالمعدني المرتفع الرنان، وباهمامها بالنباتات المائية التي تعيش في المستنقعات، وباستجابتها الحادة لقيام جيرالد بفرض ارادته على الفرس ، ومع ذلك فهي أيضا فتاة ساحرة ، تستطيع الاحساس بعطف شديد على اختها ، ولوعة وحتى سخية ، وهي التي تنقذ الرسالة المليئة بميتافيزيقيا ببركين عندما كان هاليداي واصدقاؤه يهزءان بها في البومبادور. اما بالنسبة لجيرالد فلورانس لا يضيع اية فرصة لتأكيد اهميته للفكرة العامة للقصة ، فهو يصفه في البدء بأنه « يتصف بشيء شمالي » - « كان في جسده الشمالي الصافى وشعره الأشقر لمعان كأشعة الشمس عندما تتكسر خلال بلورات النتلج »(١) ويذكر لورانس دائها بهذا: النوع الشهالي من الجهال، كالضوء المنكسر في الثلج ٣٥٠٠ . وهو يأتي لغودرون في البداية بحثاً عن الحب، وطيف ساحة الكنيسة يكسوه، ورائحة الارهاق الميتة تنبعث منه . وعندما يفرض إرادته على عمال المناجم بنفس القسوة التي فرضها بها على فرسه ، يقف مع غودرون تحت قوس سكة الحديد ، في المكان الذي يقوم فيه هؤلاء الضحايا الفاسدون للانحلال الآلي بمضاجعة فتياتهم . لقد كان عمال المناجم دائماً يثيرون رغبة غودرون الجنسية . وعندماً قاما بمهارسة الحب معا، «كانت هي تستقبله بخضوع كوعاء

يمتلىء بجرعة الموت المريرة التي يقدمها . . . وامتلأت بعنف الموت الاحتكاكي المخيف ، واستقبلته بنشوة الخضوع ، وبدفعات من الاحساس الحاد العنيف » (٢٤) . ورضي هو بها كرضاه بالأم العظيمة ، التي تعطي الحياة وتجددها .

لكنه اضطر أن يسأل عامل مناجم غبياً ليجد طريقه إلى المنــزل ، واضطر بعد تلك المضاجعة الشريرة ، إلى التسلل من البيت على اطراف قدميه حاملا حذاءه في الخامسة صباحا كأي عاشق تافه ، ونجد هنا ، كما في صفحات أخرى كثيرة عن جيرالـد، اتحـاد الـرؤيوي والعامـي على المستوىٰ الروائي ، الذي يشير إليه كينكيد ويكس . ويمكن قول الكثير من هذا النوع عن الفنان لوركي . لقد كان في المسودات الأولى من الكتاب ضروريا للناحية العرقية من رؤيا لورانس: فهو يهودي ، غار ق في الفساد أكثر من بقيتنا ، ويهودي على نمط تشامبرلين، انثوي فاســـد ، لوطي ، مخلص لفيض الانحلال . وآراؤه حول الفن تعارض الحياة قوة ، وهي الأراء التي كانت اورسولا تناقشها بحرارة : الرمـزية المنحطـة ، الجسد الممثل هندسيا ، وعبادة الموت على طريقة ويندهام لويس . فهو كما يتفق بيركين وجيرالد على وصفه ، فأر وخنفسة ، ومليء بالأنا الفاسدة وفي اللحظة الاخيرة أدخل لورانس على وصفه للوركي اللوحة « الرهيبة والمخيفة » المسهاة « دوامة الخيل » التي رسمها صديقه الفنان اليهودي مارك جيرتلر . وكان لورانس معجبا بها ، ووصفها بأنها فاحشــة . . . ولكن الفحش هو المادة الوحيدة للفن بما أنه حقيقة عاطفتنا اليوم ، « ويدرك بحدسه أن جيرتلر » منغمس في عمليات التحلل الداخلي العنيفة والرهيبة . . . فلوحة كهذه لا يرسمها إلا يهـودي . . . انـك من جنس أقدم مني ، وأنت تتجاوزني في هذه العمليات المتناهية ... وسيترك لليهود أمر اطلاق صرخة الموت العظيمة والنهائية لهذا العهد ... لكنني أعتقد أنني مثلك بدرجة تمكنني من الفهم (ر.م. ٧٧٤ ـ ٨) . وقد أكد لورانس لجيرتلر فيا بعد ان لوركي لم يكن هو (ر.م. ١٩٤) . ولكن لا شك أنه رأى الصورة على ضوء نظريته العرقية ، وهكذا ربطها مع لوركي . وما يلفت الاهتمام أنه يهيئ في الكتاب صراعا بين فن الانحلال هذا والفن الذي هو «مجرد الحقيقة عن العالم الحقيقي » الانحلال هذا والفن الذي هو «مجرد الحقيقة عن العالم الحقيقي » من رؤية أن النوع الثاني هو الصحيح ، وهذه الجملة ذات مغزى هام .

وتنجف غودرون إلى لرركي كما تنجف الى جميع مظاهر الانحلال ، فهو خال من الأوهام ، وهو « طفل من الطين ، وبدا كأنه مصنوع من نفس مادة العالم السفلي في الحياة ، ولم يكن بالامكان تجاوزه » . وهو بهذا المعنى يذكرنا بعمال المناجم الذين يشتهون غودرون في جوار بها الملونة ، وتشعر هي أنه يثيرها ومع ذلك فقد تحول هذا « الفأر » هذا « النفي القارض الصغير » إلى رجل بطريقة ما ، وهي ما يبقى بعد الصدام مع جيرالد في النهاية .

ان برنامج الكتاب يتطلب فنانا يهوديا فاسدا . والكتاب يجعل من ذلك وصفا « ميتافيزيقيا » ملائها تماما للنتيجة . فلوركي عامل مهم في الحبكة ، وهمو يدفع غودرون إلى رفض جيرالمد بارضاء شهوتها للانحلال ، ويرسل جيرالد إلى عالمه الخاص من الموت والفساد الثلجي . وهو مهم « للميتافيزيقيا » لكن الضرورة أيضا لا تستطيع أن تمنعه من

اكتساب تلك الخصائص التي تنتمي إلى فن يتعامل مع « العالم الحقيقي » .

ان لورانس يقول « ثق بالقصة » وهو يقدم لنا لوركي الذي يتم اهمال ارتباطه « بالميتافيزيقيا » ليجعل القصة جديرة بالثقة . بل ان بعض النقاد يجدونه شخصية محببة . وهذا الامر يستمر في كل الكتاب . فنحن نستطيع أن نضع جدولا من معتقدات بيركين ونربطها بشكل وثيق بآراء لورانس عن النهاية الوشيكة، وعن العرق وعن فيض الخلق وفيض الانحلال المتكاملين ، وعن العلاقات الزوجية الحقيقية التي « تتجاوز الحب » - « توازن النجوم » ( من نظريات كاربنتر ) بتوتر ولكن بدون احتكاك ، بروح ولكن بدون احساس . لكن الكتاب ليس قائها لتأييد هذه الآراء ، بروح ولكن بدون احساس . لكن الكتاب ليس قائها لتأييد هذه الآراء ، انها موجودة فيه بكامل قوتها ، يرافقها نظام صور خاص - فئران ، مستنقع ، خنافس ، الخ . . . . لكن الكتاب ليس مبشرا ولا ميكانيكيا ولا حتى حاسها .

وما يمنعه من ان يكون أيا من هذا الأمور هو اصراره الصادق على قدرته على شمول العبثية والتناقض والتوتر فشجاعة الكتاب تلفت النظر وتتوالى المشاهد التي تغري بالعبثية ـ بيركين مع التمثال الصغير في شقة هاليداي ، « المجالدي » ـ لكنها ترغم على اعطاء معنى . فلورانس يقفز باندفاع من مشهد رمزي إلى آخر ، ويختار صورة لنصه ثم يثقلها بعاطفة الرواثي لا بعاطفة الواعظ . فلنأخذ مثلا « أرنب » هناك موقف اجتاعي عدد بوضوح : غودرون ستصبح معلمة ، وموقفها الاجتاعي دقيق ، وينفريد تعرف ذلك ، فالمربية الفرنسية حسودة او وقحة . وقد يكون هذا مشهدا من رواية محافظة جدا . لكن بسهارك الارنب يغير كل هذا .

وهناك نكتة عن طبخه ، الا أنه لغز ، أمر محير وغودرون تبدو كببغاء ، والمربية « خنفسة فرنسية صغيرة » . ان بسمارك موجود فقط ليرسمه الطفل وبعد ذلك يعرض قوته الشيط انية ، الوحشية ، التي تجرح جبرالله وغودرون لكنها ترضيها . وقد اضطر لورانس لاستخدام أقضى قوة خيالية ليخلق ذلك . فجيرالد يهوي « بيده الطليقة كالصقر على رقبة الأرنب » وصرخة الاثارة التي تطلقها غودرون وتشبه صراخ النورس . ذلك « الادراك الفاحش » الذي يدور بينها وبين جيرالد ، واهتامه الفاحش بالخدش الذي اصابها ، ورد فعل الطفل والحوار القصير الرائع الذي يختتم الفصل ، كل هذا من عوائد المغامرة الروائية ، لا التنبؤية .

والكتاب يتكون من أمثلة مترابطة كهذه مثلا « الكرسي » وقد نجد احيانا أن الأمور اصبحت مبسطة جدا (تمثيل مقهى رويال القديم في «بومبادور» كدوامة تفكك وتحلل مركزية صغيرة بطيئة «هو مثال على التنميق العقلي ، على الأفكار والصور التي تسمو على الموضوع ) . لكن الكتابة في معظم الكتاب تتاشى مع المطالب الفائضة المفوضة عليها . فالفصل المسمى « شرود »يقدم صورة عن مخاطر الكتاب ومنجزاته ، وهو الفصل المتضمن ذورة الصراع - التي تبدأ في سيارة حديثة على حافة الطريق . فاورسولا تتهم بيركين بالفحش الميت ، وبأن ما يجبه في هيرميون هو الروحانية الزائفة والجنس معا ، وتقول له « انك منحرف جدا ، انك ملتهم للموت » ثم يقاطعهما راكب دراجة عابر ، ويتعرف بيركين لنفسه بانحطاطه وتلقي اورسولا في الطين بالجواهر التي قدمها لها لتوه - وهي رمز على الخلق الدافىء ، ثم تذهب لتعود بعد قليل حاملة زهرة . ومرور راكب الدارجة من صميم اسلوب لورانس . لكن

اصعب الأجزاء لم يأت بعد ، وهو المشهد الغرامي في «رأس ساركين» ، بينا تثابع أصابعها دفق الحياة في فخذيه . لقد أصبحت اخيرا ابنة رجل مع أحد ابناء الألهة . وتتلقى المعرفة الضرورية التي تقع وراء الحب والعاطفة ، من مكان « أعمق من المصدر الذكري » ثم يتناولان وجبة كبيرة ، ويخططان للمستقبل ، ثم ينطلقان بالسيارة ( وبيركين يقودها كفرعون مصري . . . لقد عرف ماذا يعني أن يملك المرء تيار القوة الغريب والسحري في ظهره وحقويه ، وفي ساقيه ، لتلك القوة الكاملة إلى حد أنها أبقته ساكنا ، وتركت وجهه مبتسها برقة ودون قصد ) . ثم يارسان الحب في الغابة الداكنة ، ويقدم كل منهها للآخر « عظمة الآخر الخفية ، الملموسة ، الحقيقية ، التي لا تنسى » . ومع ذلك يتذكران ان يرسلا برقية إلى والد او رسولا ، ليقولا انها لن تعود إلى البيت تلك الليلة ويقدمان عذرا مناسبا .

ولورانس يتحدى القارىء في فقرات كهذه أن يخلط بين العميق والسخيف فراكب الدراجة والوجبة والبرقية كلها موجودة لتذكيرنا ان هذه هي الحقيقة وليست الغازا يمكن حلها بالرجوع إلى عقيدة ما، كها أنهاليست تخيلات أيضا . ومفهوم تماما أن المرء يعتقد أن الاصرار الشديد على ردفي بيركين ( مزيج من الأحلام الجنسية والعقيدة ) أمر سخيف ، بل ان القراء المتعاطفين مع لورانس قد يشعرون ببعض التوتر . لكن هذه هي الطريقة التي يستخدمها لورانس ، ونظرا لانها امر غريب لم يسبق له الطريقة التي يستخدمها لورانس ، ونظرا لانها امر غريب لم يسبق له مثيل ، لم يكن هناك ثمة طريقة اخرى . ومن ناحية ميتافيزيقية يقول لورانس هنا ان مصدر مقاومة استسلام الذكر الشرير لشبكة الاعصاب الشعاعية والسقوط في حضن الأم المكروهة ، يكمن في شبكة اعصاب

الحوض (وهو الأمر الذي سيعبر عنه لورانس قريبا في عمل عقائدي آخر). فمندما تتم اقامة الانفصالية وتحترم، تصبح «الروعة التي لا تنسى الفعل الحب محكنة. وهذا يختلف عن نوايا معظم الروائيين، ولهذا فان الاسلوب يصبح خاصاً تماماً.

وينطبق نفس الشيء على الفصل « قاري » ، بتصويره الفكاهي بعض الشيء لرحلة إلى الخارج كقفزة عظيمة في الظلام، فيجب على هذا الفصل أن يضع الشخصيات الأربعة الرئيسية في علاقات جديدة ذات اهمية وتعقيد عظيمين ، وهـ ذا يشمـل عدة مخاطـر . ومـع ذلك يمـكن الاعتقاد ان هذا الفصل والفصل الختامي يمثلان قوة لورانس على كتابة الرواية المعقدة في أعلى قممها . وسوف اتحدث في الصفحات الخاصة « بعشيق الليدي تشاتر لي » عن اللواط الذي يبدو أن الاربع شخصيات تمارسه ، فيستفيد منه اثنان ويتحطم وينحلمنه اثنان ،ولا شك ان لهـذا علاقة بالميتافيزيقيا ، ولا شك ان في هذه الصورة من رؤيا لورانس يغدو من الضروري للذين يقفون على جانب الحياة أن يرضخوا للانحلال بحيث يصبح من الصعب تفريقهم عن جماعة الموت. والأهم من هذا هو الصراحة التي يسجل لورانس فيها الشقاق بـين جيرالــد وغـودرون ، ومغادرة بيركين واورسولا، وملاقاة جسد جيرالد، ذاك الجسد الصلب، وشعره الثلجي الذي تجمد الأن حقيقة، وهو يلمع من الصقيع الذي يكسوه . ان الجملة التي يقولها بيركين « كان يجب ان يجني » ، والحوار الأخير ـ حيث اختلف العاشقان مجددا حول قضية نوعي الحب ، وانتهاء الرواية مع اختلال توازنها مرة أخرى وأخيرة ـ كل هذا ينتمي لما كان لورانس يقصده بالحديث عن فن الرواية . ان الفلسفة والدين والعلم جميعها تثبت الأشياء . . . لكن الرواية ليست كذلك . . .

ولو حاولت اثبات شيء في الرواية ، فاما ان هذا سيقتل الرواية ، او أن الرواية ستنهض وتسير حاملة معها القيد . ان الاخلاقية في الرواية هي عدم الاتزان المرتعش في الميزان ، واللاأخلاقية هي عندما يضع الروائي إصبعه على الكفة لكي يميل الميزان نحو ميله الخاص . . . ومن بين جميع الأشكال الفنية ، تتطلب الرواية ارتعاشا وذبذبة في الميزان أكثر من كل الأشكال الروائية (ع ١ ، ٧٨٥ - ٩) .

وتتميز رواية « نساء عاشقات » بعدم الاتزان هذا وربما يبدو ان لورانس كان في حياته غير متزن بشكل خطير في الوقت الذي كتبها فيه ، لكن الكتابغير متزن بالمعنى المحدد الذي يتطلبه بالحاح من جميع الروايات التي تريد ان تكون حقيقية ، لا زائفة . لقد كانت « الميتافيزيقيا » هامة بالنسبة له ، بل وللجميع في اعتقاده ، ولم يكن يستطيع تمثيل العلاقات الانسانية دون ادخالها . ومع ذلك يجب على الميتافيزيقيا ألا تكون منهجية اذا أرادت أن تصبح ذات فعالية . فالذي يصل إلى القارىء لا يأتي من أوامر الفلسفة أو الدين ، بل من الاحساس بعدم الاتزان المفيد في النص الذي ادخلت إليه . لكن الجهد كان هائلا إلا انه لم يتمكن من بذله مرة أخرى بنفس الطاقة بعد ذلك .

## هوامش القصل الأول ١٩١٣ - ١٩١٧

- (١) « تخيلات اللاوعي » ( ١٩٢٢ ) في التحليل النفسي واللاوعي وتخيلات اللاوعي ،
   المقدمة بقلم فيليب ريف ، ١٩٦٠ ص ٥٥ .
- (۲) عزرا باوند ، رسالة بتاریخ آذار ۱۹۱۳ الی هاریت مونرو ( « رسائل » ، تحریر
   د . د . بیج ، ۱۹۵۱ ، ص ۵۲ ) .
  - (٣) رسائل د . هـ . لورانس ، تحرير الدوس هلسكي ، ١٩٣٢ ، ص ٩٥-١٠٢ .
- (٤) الرخام والتمثال ، في عوالم تخيلية ، مقالات حول بعض الروايات والروائيين الانجليز تكريما لجون بات ، تحرير ماينارد ماك وايان غريغور ( ١٩٥٨ ) ، ص ٣٧١ ـ ٣٧٨ . وهناك عمل كثير لم ينته بعد بخصوص مخطوطات تكساس ، خاصة المواد المتعلقة « بنساء عاشقات » ، ولا شك اننا سنجد المزيد عن تسلسل التأليف الزمنى .
- (٥) هـاري ت . مور ، « القلـب الـذكي » ( ١٩٥٥ ، طبعـة بنجـوين المنقحــة ، ١٩٦٠ ) ص ٢٥٤ .
- (٦) ف . ر . ليفيز ، « د . هـ . لورانس ، الروائي » ( ١٩٥٥ ، طبعة بنجوين
   (٦) ص ١٤٨ .
  - (٧) مور ، المصدر المذكور ، ص ٢٣١ .
    - (٨) الرخام والتمثال ، ص ٢٠٠ .
    - (٩) المصدر السابق ، ص ٤٠١ .
  - (۱۰) اميل ديلافيني ، د . هـ . لورانس : الرجل وعبقرية أعماله : سنوات

التكوين ، ١٨٨٥ - ١٩١٩ (بساريس ١٩٦٩) ص ١٥٥٠ [بالفسرنسية]. وظهرت النسخة الانجليزية من الكتساب عام ١٩٧٧ (دد.ه. . لورانس: الرجل وأعماله ، لندن: هاينان).

- (١١) الغسق في ايطاليا ، ٣ .
- (۱۲) انظر نورمان كون ، «متابعـة الألف » (۱۹۵۷ ، الطبعـة الثالثـة المنقحـة ، ۱۹۷۷ ) .
- (١٣) كان يعني بذلك لاهوت التاريخ البروتستانتي ، الذي يتنبأ بفساد متزايد حتى تظهر ذروة مناقضة المسيح في الأيام الأخيرة . انظر فرانك اي . مانويل ، اشكال التاريخ الفلسفي ( ١٩٦٥ ) لمزيد من الدراسة عن هذه الناحية من المذهب اليواكيميونواح اخرى . ومن الأعهال الأخرى التي تعالج تاريخ اليواكيمية كتاب نورمان كوهن ( متابعة الألف » ( ١٩٥٧ ، الطبعة الثالثة المنقحة ، ١٩٧٠ ) و ا . ل . مورتون « الانجيل الخالمد » ( ١٩٥٨ ) . وينساقش لورانس المعتقدات اليواكيمية في حركات التاريخ الاوروبي ، اما المصدر المباشر لمعلوماته فلا يزال الجهولا . ان اية موسوعة تعطي بعض الحقائق ، لكن اليواكيمية تحيط بهما هالمة تعبدية كبيرة .
  - (۱٤) هیوستون ستورات شامبرلین ، « اسس القرن التاسع عشر » ، ترجمة جون لیز (۱۹۱۳) ، ۱ ، ۲ ، ۶ .
    - . 11 ( ) أسس ( ) 4 .
    - (١٦) ديلافيني ، د . هـ . لورانس ، ٢٨٦ وما بعدها .
    - (١٧) ديلافيني ، ه د .هـ . لورانس ، ، ٣٢٧ وما بعدها .
  - (۱۸) انظر جیلبرت سیلمدز ، « القـرن المتعثر » (۱۹۲۸ ، طبعـة ۱۹۹۵ ) ، ص ۱۸۳ .

- (١٩) د . هـ . لورانس وادوار كاربنتر ؛ دراسـة في الانتقــال الادواردي ( ١٩٣١ ) . انظر ايضا سامويل هاينز « تحول العقل الادواردي » ( ١٩٦٨ ) .
- (٢٠) قام بهذه المراجعات ايفلين سكوت في ه المزولة » ، التي ظهرت دون اسم كاتبها في : ساترداي ويستمنستر جازيت ، وميدلتون ري في : الامة والمجمع الأدبي ، واعيد طبعها في كتباب ر . ب . درببر د . هـ . لورانس : التراث النقدي ( ١٩٧٠ ) ص ١٦٢ ، ١٧٢ .
- (۲۱) ج . میدلتون مری « ذکریات عن د . هـ . لورانس » (۱۹۳۳) ، ص 71
  - (۲۲) « ذکریا*ت » ، ص ۱۹۳* .
  - (٢٣) النص الكامل موجود في كتاب دريبر و التراث النقدي ، ، ص ٣٤٢ ٧ .
- (۲٤) ريتشارد هوجارت ، المقتبس في « قصائد د . هـ . لورانس الكاملة » ، تحرير ف . دي سولا بينتو و ف . وارين روبرتس ( ١٩٦٤ ) ، ص ١٥ .
- (٢٥) « في رواية ، كل شيء نسبي لكل شيءآخر ، اذا كانت هذه الرواية فنا اساسا وربما كانت هناك أجزاء وعظية ، لكنها ليست الرواية » (ع ٢ ، ٤١٦ ) .

## الفصل الثاني ١٩٢١ - ١٩١٧

## (عصا أهارون ،الفتاة الضائعة)

كانت رواية لورانس التالية حسب ترتيبها زمنيا هي «عصا أهارون » ، التي بدأها في نهاية عام ١٩١٧ وأنهاها في أيلول/ سبتمبر ١٩١٩ ، ثم راجعها عامي ١٩٢٠ ، ١٩٢١ ونشرها في العام التالي . واستمر في تلك الاثناء بكتابة « الميتافيزيقيا » : «حقيقة السلام » ، وهي سبع مقالات كتبت عام ١٩١٧ ، ولا تزال أربع منها باقية ، و «تعليم الشعب » (نهاية ١٩١٨) . وفي عام ١٩١٩ كتب « التحليل النفسي واللاوعي » ثم في مطلع صيف ١٩١١ « تخيلات اللاوعي » . ويأتي بين هذين الكتابين الرواية التي راجعها وانهاها قبل الحرب والتي تدعى الأن « الفتاة الضائعة » ، وكتاب رحلات بعنوان « البحر وسردينيا » .

لقد دار البحث كثيرا عن فقدان قوة الاندفاع في «عصا أهارون». فقد نحاها لورانس جانبا عدة مرات ، وهي بشكلها الحالي تدين كثيرا إلى رحلة لايطاليا تمكن من القيام بها أخيرا في أواخر ١٩١٩. وتنتمي بذور الحرواية الاولى الى فترة الحرب ، والأيام السوداء في عامي ١٩١٧، فقد أراد لورانس مغادرة البلاد إلى ايطاليا أو الولايات المتحدة

التي كان يرجو أن يجدها أكثر استعدادا من اوروبا للولادة من جديد رغم أنه من السهل تصور مصير « نساء عاشقات » لو أنها ظهرت في تلك الأيام ، مع وجود « أبناء وعشاق » في « غرفة المراقبة » في مكتبة بوسطن العامة ولم يسمح للورانس بمغادرة « بلاد الملعونين » ، كما وصف انجلترا في رسالة الى كاثارين كارسويل : « انني ألعن انجلترا ، وألعن الانجليز رجالا ونساء وأطفالا . لتحل عليهم اللعنة والكراهية في جنسيتهم فلا يخفر لهم أبدا . »(١) ويملأ اضطهاد الفترة الكورنية فصل « الكابوس » في رواية « الكنغارو » . ووصلت هستيريا لورانس ، وهي مزيج من حب السيطرة والاشفاق على النفس ، الى ذروتها في أيلول/ سبتمبر ١٩١٨ ، عندما وضع تحست الفحص الطبي الاجباري الدذي وصفه في « الكنغارو » ، وذلك عندما اقتربت الحرب من نهايتها . ولهذا لم تشغل السرواية كل تفكيره في تلك الظروف. . وقد قام بنشر « انظر ! لقد عبرنا » ، التي تحتوي على صور عن الانبعاث من « القبر المر الأسود »(١) بواسطة الجنس ، كما نشر قصيدة « البيان » ، التي تمجد انجازات الجنس ، وهي « الوصول إلى حافة المتناهي ، والانتهاء ، وعدم الانتهاء أيضا » . وقد بحث الشاعر عن عمل آخر « في قلب وجذور ظلامي » حيث « سنصبح إثنين متميزين ، وسيكون لكل منا وجوده المنفصل . . . وعندها سنصبح حرين ، وأكثر حرية من الملائكة ، آه ، سنصبح كاملين . »(٣) وقد رأينا هذه الرغبة منعكسة في « نساء عاشقات » ، وسنسمع عنها أكثر من ذلك أيضا . لقد تمسك لورانس في ذاك الوقت نفسه ، وفي بؤسه العميق ، بفكرة أن أحاسيس الموت التي مر بها كانت أيضا الرعب الذي يسبق الميلاد الجديد في « المجهول الخلاق » ( ر . م . ٤٠٥)، وأن الانحطاط كان تمهيدا ضروريا وإن كان مخيفا . وكالعادة كان الكثير من التكهنات التاريخية والتنبؤية ترافق التجربة الجنسية (ربما فيها الصداقة القوية مع المزارع الشاب من كورنوول): فقد استمرت الميتافيزيقيا في تطورها ، بل ان لورانس كتب كتاب تاريخ مدرسي هو: «حركات في التاريخ الاوروبي » ، بتفويض مفاجىء من مطبعة جامعة اوكسفورد ، قال للطلاب في ختامه ان مستقبل أوروبا يعتمد على قبولهم «شخصية عظيمة مختمارة ، تسيطر على إرادة الشعب »(1) . وما يلفت النظر أكثر من ذلك أنه اعتقد من المناسب أن يحدث الاطفال عن الأب يواكيم من فيورا ، الذي كتب « الرسالة الانجيلية الخالدة » ( التي نشرت بعد وفاته عام ١٢٥٤ ) . حيث قسم التاريخ إلى ثلاثة عهود ـ الآب والابن والروح القدس . وتحدث عن قرب قدوم العهد الثالث . (١)

## عصا أهارون

إن مبدأ القيادة ، الذي كان لورانس يتأمله لفترة من الوقت ، يجد أول تعبير روائي عنه في « عصا أهارون » ، وقد اعتمد لورانس بلا خجل تقريبا على الأمور التي كانت تحدث والناس الذين كان يلتقي بهم خلال فترة تأليف الكتاب في رحلته إلى ايطاليا ، ليخلق إطارا لتلك الرواية . ويشتكي نورمان دوغلان بصورة خاصة من الطريقة التي يكافى عنها الكتاب (١٢) حسن وفادة «سير وليام فرانكس » (نيلز يكافى فيها الكتاب (١٢) حسن وفادة «سير وليام فرانكس » (نيلز أو بيشينسكو قدم لرواية « الفتاة الضائعة » نقطة تأزم لم يتوقعها لورانس في بيشينسكو قدم لرواية « الفتاة الضائعة » نقطة تأزم لم يتوقعها لورانس إطلاقا عندما بدأ يكتب الرواية . لكن تطور الميتافيزيقيا التي تعبر عنها

« عصا أهارون » وتنتقدها أحيانا لا يحتوي على شيء عرضي أو بالصدفة . وقيمتها الرئيسية هي أنها تعطي تصويرا مفهوما للورانس النبي ـ في السنوات بين ١٩١٧ ـ ١٩٢١ ، مع القليل فقطمن الغموض والتحفظ .

وتنبع جذور الكتاب من الحرب ، لكنه يتأمل في اوروبا ما بعد الحرب ، الضعيفة والذليلة - في نهاية عهد أكثر من بداية آخر . فكل شيء ملوث ، من العلاقات الجنسية إلى الطعام والشراب . والأسياد أموات كها هم الحدم . فالانتلجنسيا البوهيمية التي يلتقي بها أهارون في لندن تداعبها فكرة الثورة الدموية ، أو تعتقد بطريقة تافهة أن باستطاعة الحب أن يعيدها لسابق عهدها . والعالم مثل جندي أصابته قنبلة بصدمة عصبية ، ولم تؤذه جسديا بل جرحته في مكان « أعمق من الدماغ » (ع . أ ١٠ ) .

والقصة تتعلق بأهارون سيسون ، عامل مناجم يتخلىٰ عن زوجته وأطفاله ذات أمسية في عيد الميلاد ويصبح عازف فلوت في اوركسترا كوفنت جاردن . وتحكي أيضا عن رودون ليلي ، وهو زعيم بالفطرة ، ورجل منفصل يعمل بلا ذل ، ويسيطر بلا عجرفة . وكشيرا ما يجعل لورانس ليلي يبدو سخيفا ، مثل بيركين ، بل ان الراوية تصفه أحيانا « ليلي المسكين » (١٠) ، عندما يعلن بحاس شديد أن الحرب كانت مجرد كابوس جماعي قذر لم يحدث إطلاقا . وهنا يضربه أحد الاشخاص الذين احتقرهم ليلي إلى حد لا يحتمل فيا وصفته زوجته بانه مزاج « المسيح المسغير » الذي ينتابه أحيانا . وكانت الآراء التي أثارت سخرية ليلي هي الرجل قد يسعى للخلاص عبر الحب والعطف لدى امرأة . لكن ليلي أن الرجل قد يسعى للخلاص عبر الحب والعطف لدى امرأة . لكن ليلي على القوة ، والنص يثبت ذلك . ويتأمل أهارون في النهاية « لقد كان

ليلي هوائيا دخيلا ، لكنه كان يعرف . كان يعرف ، وكانت روحه ضد العالم بأجمعه » (٢١) . وعندما كان ليلي يرعى أهارون المريض ، ويدلك جسده بالزيت ، يظهر لنا أنه يحيا طبقا لا سلوب أو نظام صحيح لا يمكن للعامة الوصول إليه ، وهذا يثبت بعض الشيء أكثر آرائه خيالية أو شططا . ومن هنا يأتي الموقف في النهاية . أهارون قادر تماما على مناقشة الآراء ، لكنه يميز أيضا الكفاءات والمؤهلات . وتنتهي الرواية بطريقة مميزة وهو يتأمل وجه ليلي « كأيقونة بيزنطية » ، ويفكر لا في حبه للرجل الآخر بل في «حاجته للخضوع » .

ولعل أهارون نفسه وجه آخر للورانس . فهو يترك زوجته « لانني ملعون إذا أردت الاستمرار في البقاء عاشقا ، لها أو لأي كان » ( ٧ ) . وهو أقل تمسكا برأيه من ليلي ، لكنه متأكد مثله أن الحاجة إلى انفصالية الذكر لا تتاشى مع حب المرأة . وآلة الفلوت التي يملكها تمكنه من العيش بمفرده ، ولورانس يصفها بأنها آلة مرنة غير ميكانيكية ، اضافة إلى أنها رمز لخلاقية الذكر . ويتشاجر ليلي لهذا السبب مع زوجته ، لكن أهارون يكتفي بالذهاب ببساطة وبصورة تثير الاعجاب لقد اعتقدت زوجته أنها مرأة ، وأم على الأخص . وليس الرجل سوى الآلة والمكمل . . . انه الايمان الأسكي المعترف به في العالم الأبيض بأكمله » (١٣) . ويبدأ الكتاب هنا بوعظنا مستخدما زواج أهارون « ان رجال العالم الأبيض يقبلون هذه الادعاءات » ويتآمرون على الاتفاق على أن المرأة هي كل شيء يقبلون هذه الادعاءات » ويتآمرون على الاتفاق على أن المرأة هي كل شيء منتج وكل ما هو رقيق وحساس ونبيل . ومهما كان مقدار رد فعلهم ضد منتج وكل ما هو رقيق وحساس ونبيل . ومهما كان مقدار رد فعلهم ضد

أو أي شيء ، كرد فعل على عقيدة أفضلية النساء المقدسة ، لن يكون ذلك سوى تدنيس للاله الذي يعبدونه . وبتدنيسهم للمرأة يظلون يعبدونها في داخلهم . لكن أهارون يملك روحالن تعبد المرأة إطلاقا . ولهذا ينطلق إلى الانفصالية المستقيمة النظيفة ، مدركا أن الرجل يجب أن لا يستسلم للمرأة . وحيثها وجد « اكتال للحب يجب أن يكون ذلك مثل « مداعبة النسور » التي يتحدث عنها ويتان ، حيث ينطلق كل نسر على اجنحته في لحظة النشوة » . لكن أهارون أفضل حالا بدون امرأة . نظرا لعصره ونهاية العهد المسيحي الذي امتد كثيرا .

وهذه الأفكار التي يعبر عنها المؤلف دون أدنى اهتام بشكل الرواية ، تجد ما يدعمها بطرق عدة ـ في شكوى المركبز من أن زوجته هي صاحبة زمام المبادرة دائما عند ممارستها للجنس (لكن أهارون يتدبر أمرها بشكل أفضل) ـ وطبعا في ثورات ليلي وخطبه . وصديقه جيم يريد أن يتعافى من الحرب بالانغاس في الطعام والحب ، كتضحية للنظام المعقد . فيطلب منه ليلي أن ينسى أمر الحب «عليك أن تقوي عزيمتك . إن عزيمتك هي المهمة ، ويجب أن لا تتخلى عن ذاتك » (٨) . ولا يقوم جيم بمهاجمة ليلي الا بعد إهانات كثيرة لهذه ـ « تريد أن تكون محبوبا ـ رجل في مثل سنك ، هذا مقرف » .

وينعكس اشمئزاز ليلي من الزواج - « أنانية اثنين ! . . . اثنين في واحد - ملتصقين كقطعتي حلوى في صناديق صغيرة » (١١) في صراعه مع زوجته ، فهي تقاوم سلطته الطبيعية عليها لأنها امرأة واثقة من دورها الفوقي . ومقاومة السلطة هذه هي التي أفسدت العالم . فالأجناس الانسانية الأسمى - الأزتك ( المكسيكيين القدماء) ، والهنود الحمر -

تختفي جميعها . ويصبح العالم الآن أجناسا أدنى \_ « صينيين ، يابانيين وشرقيين » ، آسيويين ينهشهم البعوض ، افريقيين جبناء أذلة ، لكنهم يستأسدون عندما يتكتلون \_ ، هذا العالم الذي « ذهبت روح الانسان » منه .

ويكمن خلاص ليلي نفسه في الكفاح ـ القتال والعاطفة التي تسبق حالة العيش معاً وعلى حدة في الزواج . وسيكون الكفاح ضروريا أيضا في العالم ، اذ يجب على الرجال أن يقاتلوا ، ولكن ليس بصورة جماعية ، وعليهم أن يفرضوا ذكورتهم ووحدتهم حتى في الزواج ( وتقول مييل دودج لوهان ان لورانس نصح ابنها بعد ذلك بسنوات عشية زواجه أن يكون بمفرده دائما ، ومنفصلا دائما ، وأن لا يدع زوجته تعرف ما يفكر به أبدا ، وأن يكون لطيفا إلا عندما تعارض ارادته ، حين يتعين عليه أن يضربها ( نيلز ٢ ، ٢٢١ ) .

والاشتراكية في العالم ليست سوى تظاهرة سياسية لعصر الحب ، وما تحتاجه البشرية هو إلقاء مسؤ ولية حياة المخلوقات الأدنى على عاتق كائن أسمى (٢٠) . ويرد ليلي بطريقته المميزة على اعتراض الرجل الذي يتحدث معه بأن يراوغ ويقلل من جنون العظمة . وحالما ينتهي من شرح معتقده الأساسي ، وهو قدسية الفرد وحرمته ، تنفجر قنبلة وضعها فوضوي وتدمر فلموت أهمارون . وهمذه القنبلة هي كالحرب ، حب « متراجع » ( ٢١ ) . « لقد استنفدنا دافع الحب لدينا في هذه اللحظة . ومع ذلك نحاول إرغامه على الاستمرار في عمله . وهكذا لا مفر من الحصول على الفوضى والقتل . » وكان تدمير الفلوت نهاية عصر بالنسبة المهارون ، وإشارة إلى أنه يجب أن ينتقل إلى عصر آخر أكثر جدة وقسوة ،

عهد قوة يكون فيه « خضوع عميق حر لا حد له » ، خاصة من جانب النساء . ورد أهارون على موعظة ليلي الأخيرة ببعض الشك ، لكن مجرى حبكة الرواية يحمله نحو الخضوع عندما تنتهي القصة بشك يشعس به الراوية نفسه .

ويمكننا رؤية أن الميتافيزيقيا ، بحسب ظهورها من خلال الروايات قد ازدادت صلابة ، في الأربع سنوات التي انقضت بين إنهاء « نساء عاشقات » وانهاء « عصا أهارون » . فصوتها يصبح عاليا في الرواية ، وبدأ لورانس يتبناها باصرار أكثر فأكثر كبرنامج للعمل . ومثلها كان قوس قزح اورسولا علامة كاذبة ، كذلك كانت الرؤيا في « نساء عاشقات » رؤيا كاذبة . فقد استمر الانحلال دونما توقف ، إستمرت اسبابه دونما تغيير ، ولم تعد تظهر عليه علامات افساح المجال أمام عملية تجديدية قاسية يقوم بها التاريخ الرؤيوي بمفرده . وأصبح بالأمكان ايجاد تعبير أقوى لتشخيص التدهور في العلاقة الجنسية . وربما كانيت قوة المذكر وانفصاليته موجودة في بيركين ، وكذلك عدم الثقة في الحب لأن النساء والأمهات يتحكمن به ويمتلكنه ، لكنها لم تكن موجودة بنفس القدر والأمهات يتحكمن به ويمتلكنه ، لكنها لم تكن موجودة بنفس القدر الذي وجدت فيه في « عصا أهارون » . لقد أصبح لوركي وجيرالير الأن المناء المخس البشري بأكمله فعلاً ، وهو الجنس الذي أصبح آليا يشبه الحشرات ، والذي نجا من عاولة انقاصه بواسطة إبادته ، والذي يجب الأن إحباره على الخضوع فقط .

ونظرا للهجة «عصا أهارون » ، لا نستغرب كون ما كتبه لورانس عن « الميتافيزيقيا » في نفس تلك الفترة أكثر قسوة وأكثر تطرفا في وصاياه . فمنذ ١٩١٥ كان يحدث راسل عن الحاجة إلى الثورة ، مستشهدا بالسلوك الجنسي الانجليزي (ر.م. ۱۳۷۷ وما بعدها) ، وحاثا أيضا على إلغاء الملكية الخاصة (ر.م. ۱۳۲۷) ، ومفكراً في بعض الأعمال لصالح القضية التي اعتنقها هو وراسل لفترة قصيرة . لكنه قال لراسل ان عليه التخلي عن ديمقراطيته . « يجب أن توجد ارستقراطية من الناس المذين يملكون الحكمة ، ويجب أن يكون هناك « حاكم » (ر.م ۲۰۲) . وزادت قوة تمسك لورانس بهذا المبدأ في حين عدل كثيرا من مبدئه الآخرالحاجة إلى رؤية أن كل الأمل يكمن في « المغامرة في المجهول ، المرأة » (ر.م ۲۰۹) . لقد كانت الأعمال العقائدية في فترة كتابة « عصا أهارون » مليئة بالتأملات ، لكنها تهتم بالمشاكل العملية والسياسية بطريقتها الخاصة ، وتقدم حلولا لا ديمقراطية ومضادة للتحرر في معظم الأحوال . حقيقة السلام ، تعليم الشعب ، تخيلات ، دراسات في الأدب الأمريكي الكلاسيكي .

لكن «حقيقة السلام» تبدأ بالدعوة إلى الامتناع عن اتخاذ القرارات واستخدام الإرادة ، إذ يجب علينا أن « نسلم زمام أمورنا إلى مجرى اللامرئي» (ع ٢٧١,١) . وهكذا علينا أن نمر إلى الحياة الجديدة ، التي يجب أن « نسلم لها ارادتنا» (ع ٢٠٤،١) وعلينا أن نخضع لعملية التحول ، من الموت إلى الحياة ، وهذا يشمل قبولنا بظلمتنا ، « بدفق الظلمة والتحلل الحيوي» (ع ٢، ٦٧٦) فينا ، والذي كنا نخجل منه من قبل . فشرط الحرية الجديدة هو الفساد في أحشائنا ، كتيار مكمل لتيار الخلق في الشرايين . والخلق يتنزن مع الانحلال كما يتسزن السربيع والخريف ، فلا يمكن إنكار أي منهما . وعندما نقبل بالأفعى في الأحشاء نفهم عندها العلاقة الداخلية بين الحياة والموت ، ونلغي الخجل ونتجاوز إزدواجية الخلق والانحلال إلى الكمال ، فندخل « عهدا جديدا للعقل»

(ع ١ , ١٨٢). وما يميز الحياة الانسانية في فترات الانحطاط هو فشلها في هذه المهمة. وهكذا يجب أن يقوم الموت بانقاذنا: « أيها الموت اللذيذ الجميل ، هيا لمساعدتنا . . . حطم قشرة الانسانية الزجاجية ، كما يحطم المرء مخبأ البق الهش . حطم الانسانية وقم بانهائها . وليظهر بضعة رجال اتقياء منفردين . . . حررني من الجسد الاجتاعي المنحط » (ع ١ , ١٩٣) . والتعبير الملائم عن هذا التسامي هو علاقة الرجل - المرأة ، القائمة على الحب الذي يجذبها لبعض والكره الذي يبقيها منفصلين : « إنني موجود وغير موجود معا ، وفجأة أخرج من الازدواج إلى جمال الاكتال المطلق » (ع ١ , ١٩٤) ، كالأرض المسالمة في قبضة جاذبية الشمس والقوة الطاردة المركزة .

وهنا ينبع قبول الفساد والموت ، الكراهية والعنف ، كشرط ضروري للسلام والاكتال ، من دراسة العلاقة الجنسية ( وقد سبق أن ذكرت إهتام لورانس بأن تتضمن الأمور الممقوتة الوظيفة الإخراجية كشرط للسلام والاستقرار ، وسأرجع إلى هذا فيا بعد ) . ويعبر لورانس عما لمح إليه هنا س أن قلة من الرجال لا يستطيعون السمو على هذه الازدواجية أو حتى مجرد الاعتراف بها ، في تكراره الحاد لهجومه السابق على الفساد الانساني الشبيه بالحنفسة ، وفي رفضه للإنسانية بأكملها باعتبارها غير ذات أهمية للخلق أو السلام . لكن الناس لا يزالون كما هم ، ويجب القيام بشيء بشأنهم ، يجب تعليمهم .

لقد كان بيركين مفتشاً في المدارس ، رغم أن الكتاب يظهر أنه لم يكن نشطاً في عمله . وربما كان ممكنا أن يقوم بيركين بعد بضعة سنوات بكتابة عمل لورانس العقائدي التالي لو أنه اكتسب في تلك الاثناء أسلوبا

حادا مستقيا صحفيا يعتمد على التكرار كذاك الذي اكتسب لورانس. وهذا الاسلوب يبدو في أسوأ حالاته كأسلوب كاساندرا في « الديلي ميرور » . لكن خلفه يكمن إحساس قوي بالقيمة الفردية لكل شخص ، ورغبة قوية في العاطفة لفصل مفهـوم الشـخص عن مفهـوم وظيفتـه . وتهدف نظريته الخاصة بالتعليم إلىٰ اتاحة الفرصة لكل طفل كي يطـور فرديته الخاصة ويتحدث لورانس بصفته « تلميذ مدرسة داخلية ، وبصفته معلما في مدرسة داخلية أيضا ، ولا يتحدث كمفتش أو رجــل جامعة أو « روح مهذبة من اوكسفورد » . ويتحدث كشخص في مرتبة اجتاعية منخفضة لكنه أيضا « حام لشعلة الكرامة الانسانية الملتهبة » (ع ١, ٥٨٩) . ويمكن لاخصائيي التعليم الأن تأييد بعض ما يقوله مبدئيا وبسهولة. ولورانس يرثي لمحاولة تحويل الطفل الفقير الى نسخة عن طفل الطبقة الوسطى، كما يرثى «للخوف الجبان من الفقر» الذي يكمن وراءها (ع ١,١١٥). ولا يجب تعليم الذين لا يستطيعون التعلم ، كما يقترح إجراء امتحان في سن الثانية عشرة يتم بعده عمل و تشعيب ، ، حيث يكتفي باعطاء غير القابلين للتعلم ساعتين يوميا من التعليم « العقلي » ، وثلاث ساعات من التربية البدنية والخدمة المنزلية ، حتى يصبحوا تلاميذ مهنيين في سن الرابعة عشرة . أما الباقون فيتلقون قدرا أكبر من التعليم العقلي ، دون اهمال التدريب الجسدي والمهني كلية . ثم تتم عملية فرز أخرى في سن السادسة عشرة ، تسمح للبعض بالذهاب إلى الكليات ، مع استمرار الالتزام بالتعليم الجسدي واليدوي ، ثم يذهب هؤلاء إلى الجامعات في سن العشرين ، ويتخرجون في الثانية م العشرين ليصبحوا محامين وأطباء وكهنة وأساتذة الخ . . .

وتتكفل الحكومة بجميع نفقات التعليم ، كما يتلقى جميع الطلاب

تدريبات عسكرية ، ولكن دون أسلحة آلية . ويكون التعليم مفتوحا للجميع في هذا المجال فقط . وليس ثمة مبدأ مساواة باستثناء أن كل شخص يجب أن يدرَّب على تنمية ذاته طبقا لطبيعته الخاصة . ويستخدم الأساتذة أو « كهنة الحياة في العصر الجديد » ( ٢٠٧ ) ، لا ليفعلوا ما لم يفعله الآله ، ويحولوا الانسان البسيط إلى عبقري كدار وين أو شيلي ، بل ليتولوا رعاية « الفردية الطبيعية في كل رجل وامرأة » ( ٢٠٦ ) . وستكون النتيجة نظاما طبقيا حقيقيا ، وتزول الديمقراطية المنحلة ، ولكن دون إعادة الأنظمة الأهرامية القديمة القاسية التي تنكر روح الانسان .

ويطلب لورانس وضع تشريع كريم ولكن ليس تحرريا بالمعنى العادي ، لكن فكرة تنمية الفردية تصبح أكثر وأكثر تزمتاً مع تطوير لورانس لبرنابجه . اذ تكمن خلف هذه فكرة أخرى هي أن الطفل الأقل شأنا سيعترف بواقعه ويبحث عن سيد له ، وهي فكرة يسهل زرعها في رجل تسلق هو نفسه السلم التعليمي . فالحب ، ذاك المصدر الكريه للديمقراطية ، هو الذي أغرانا بقبول نظريات المساواة ، وعصر الروح القدس الجديد سيتولى إصلاح ذلك . ولكن كيف يصبح الناس كها هم عليه وكها يجب أن يعرفوا أنفسهم ؟ والجواب هو أن كل رجل يمتلك شبكة أعصاب شعاعية ( تعاطفية ) تربطه بأمه ، وعصبا ( اراديا ) قويا في الحوض يحثه نحو الفردية إذا أخلي له السبيل . وترتبط شبكة أعصاب المحدر بعصب الحوض . وهذه هي مراكز الوعي ، أما العمليات العقلية فأمور ثانوية . الموض . وهذه هي مراكز الوعي ، أما العمليات العقلية فأمور ثانوية . والشبكة الشعاعية تربط الرجل بأمه ، بواسطة السرة ، وعصب الحوض والشبكة الشعاعية تربط الرجل بأمه ، بواسطة السرة ، وعصب الحوض

بسيط لعدم التدخل في شؤون الطفل . فالامهات تستغل ارتباطها بالشبكة الشعاعية عندما تعطي لهذا الإرتباط قيمة مشالية ، ويجب أن يعاقبن بالضرب لعملهن هذا . ان حب الأم هو « رذيلة تهدد سلامة جنسنا العقلية بأكملها » ( ٦٢٢ ) ، وهذا الحب يتولى رعاية ادعاءات غتلفة ، بما فيها المثالية . ولورانس يلعن الإنسانية التي تعي ذاتها ، ويريد أن « تلعن المرأة الروحانية المثالية الواعية ـ ذاتياً ، أكثر من الجميع » ( ٦٣١ ) . فها العمل إذن ، طالما أننا لا يمكن أن نرضع جميعاً من إناث الذئاب ، كها قال انه يفضل أن يفعل ؟ علينا أن « تطلق العنان الموعي الأعلى » ( ٦٣٣ ) ، وأن نحطم « رباط الحب القديم المشتاق المتصل بالسرة » ( ٦٣٤ ) ، وأن نصبح منعزلين ومنفردين ، وعلينا أن تحيي نشاط المراكز الارادية » ( ٦٣٣ ) . وهذا الأمر يشمل الاهتام بعزائم الأطفال ، كها يشمل السلوك الشرس ، والضرب على « مراكز الإرادة البدائية » ( ٦٤٠ ) . » ان الجلد بالسياط والضرب ، نعم هذه وحدها المدائية » ( ٦٤٠ ) . » ان الجلد بالسياط والضرب ، نعم هذه وحدها هي التي ستعصف بالمراكز النائمة وتعيدها الى الحياة » ( ٦٤١ ) .

ان هذه هي مهمة الأساتذة ، اذ يجب عليهم أن يكونوا « ذوي بنية جيدة ، ذكاء نشط ، ويميل فكرهم الى الغباء بعض الشيء » ( ٦٤٤ ) . وعليهم أن ينموا الحركة الواضحة الدقيقة في تلاميذهم ، والإحساس بخطر الحيوانات والصراع العاطفي . وهكذا يتعلم الطلاب كيف يصبحون متأهبين ، وحيدين ، منفردين . وسيتعلمون أيضا أن يصبحوا جنوداً ، « ملتحمين » ( ٦٦١ ) . وما نوع الحياة التي سيحصلون عليها ؟ سوف يرفض الجميع تصديق الديمقراطية ، أو قداسة الأطفال ، وفوق كل شيء منزلة المرأة السامية . وعندما تنشأ الحضارة قبل -

العقلانية ، سيصبح الرجال منفصلين عن النساء ، يلتقون معاً أحياناً كاللقاء على جسر معلِّق عبر خليج . وسيقول الرجل للمرأة أنه ينوي متابعة عمله : « التفكير ، التجريد » ( ٣٦٤ ) . وستضطر النساء اللواتي لا يقدّرن هذه الأمور ، الى متابعة نشاطاتهن النسائية ، « الحياة الشخصية » . وسيكوِّن الرجال الذين يقومون بالإستكشاف في طليعة نسائهم ، علاقات جديدة فيا بينهم ، ويعملون على تنمية « تجريدات أكبر ، ونشاط غير إنساني أكثر » ( ٣٦٥ ) ، مكونين نوعاً جديداً من الزمالة في « مناطق القتال الخالية من النساء هذه » . وسيكون الزواج في المركز ، وتصبح الصداقة هي القفزة إلى الأمام . وهذه هي « آخر كلمة في تعليم الشعب » .

وهذا التطوير الأخير لمقدمة «أبناء وعشاق » هو عمل غريب وجامح. وقد كتبه لورانس بهدف نشره في « ملحق التايمز التعليمي » ، مع ما في هذا من غرابة . ولا تصعب رؤية كيف نما الكاتب من تأملاته السابقة ، كما أنه لا يزعج نفسه باخفاء علاقته بحياته الشخصية : إذ يجب أن تكون هناك نظرية تفسر والدقه وميريام وفريدا . لكن الغريب أن الأوامر المتكررة بعدم التدخل في شؤون الطفل ينطبق معظمها على النساء ، ولا تعني سوى عدم التعبير عن الحب . أما المعلمون فلا يجدون صعوبة بشأن الحب ، كما أن « صفع » الأطفال ، الذي برَّره بتلك الطريقة الغريبة ، هو موضوع يشير لورانس أكثر بقليل عما تقول النظرية . فهو موضوع يظهر مرة أخرى ويجب ألا يهمله مستكشفو النظرية . فهو موضوع يظهر مرة أخرى ويجب ألا يهمله مستكشفو سيكولوجية لورانس . وهو يذكرنا أيضاً بأن الراديكالية المتطرّفة غالباً ما تكون عنيفة ، مهما كانت بعيدة عن الصفة العملية ، وأن السياسة الاستبدادية نادراً ما تكون مسالمة ، سواء أكانت ناجحة أم لا .

وربمآ كان من الخطأ تضخيم حداثة ايديولـوجية لورانس. لقـد كان واحداً من مجموعة مفكرين تمسكوا بفكرة أنَّ هنساك وعياً غير الوعبي العقلي ، وأن الحضارة الحديثة قد اضطهدت هذا الوعي . وهذه إحدى الأساطير الحديثة الأساسية ( وهي كلمة لا تعني أنها مختلفة ، كما أن كلمة « حديثة » لا تعنى أنها لا تملك تاريخاً طويلاً ) . ووجهة النظر القائلـة أنَّ الضغوط المشؤومة على الحضارة كانت مسؤولة عن طبيعة علاقاتنا الجنسية غير المرضية ، أو أنه لا يمكن التوصل الى الحضارة إلاَّ على حساب تشويه نشاطنا الجنسي ، هي فكرة مرتبطة « بفرويد وبرايخ » اللذين أنحيا باللائمة بشدة علىٰ « العائلة المتسلطة » . والحل الذي يقدمه لورانس هو طبعا عكس الحل المهتاج المعادي للأبؤية والمعادي للتسلطية الذي يقدمه رايخ . لقد كان لورانس يرتاب بعمق باللذة الجنسية الانثوية ، ويطالب بسيطرة الذكور في العائلة والدكتاتورية السياسية ـ في تلك المرحلـة ـ وتظهر هذه الخلافات بشكلها المميز في البناء الفوقي لهذا التفكير. ففي حين استخدم فرويد الروايات القائمة علىٰ العلم ليكتشف بعض أمـورٍ خاصة في « المشروع » المبكِّر ، وطنُّورَ رايخ علماً زائفًا عن الطاقــة الأورغونية ، كان لورانس يفكر بطريقة خُرافية معاكسة للعلم ، ويدمُج قصة المراكز التعاطفية والإرادية مع قصته « الشاكرات وسرعان ما سيقوم » بالانعطاف فجأة نحو الكونية أو التفكير في نشأة الكون » ( تخيلات ٣٥) . ويتزايد تعقيد آلية نظامه ، حيث يشكل آراءً -نديدة إضافة الى شرح آراء أخرى سابقة . لكنه يحتفظ بنفس النظـره ويطورهـا ، مع اختلاف الشكل التخيلي الذي يتبناه .

ويشرح لورانس آراءه المتطورة في « التحليل النفسي واللاوعسي » ( ١٩٢٢ ) ، و« تخيلات اللاوعي » ( ١٩٢٢ ) ، ويظهر الفرق بينها

وبين اراء فرويد ، ويستخدم بدائية « قاسية » . ولورانس يريد لا وعياً بريئاً ، لا « خلية يحتفظ فيها العقل ببذوره الزائفة » (غ ٩٠) ، كما يصف نظرية فرويد . ويحاول جدلاً الإثبات أن التدخل العقلي في الجنس هو الذي يضاعف الرعب الموجود في اللاوعي الفرويدي . كما يحدد مرة أخرى سيكولوجية الطفل المتمركزة في السرة التي تعمل « مراكز الأعصاب الكبيرة في العمود الفقري » على « استقطابها سلبياً » ( ٢٣ ) ، والتي تعمل من أجل « التشتت والإنفصال » وضرورة ابقاء هذه الدوافع « التعاطفية والإنفصائية » ( ٤٠ ) في توتي دائم أمر بالغ الأهمية الحضارية في الجنس . ويقوم لورانس بتوسيع الإزدواجية القديمة ، أولاً الى أربعة « مراكز » ، اثنان عُلو يان والآخر ان تحت الحصر ، ثم يصل بها في الفقرة الختامية الى « سبعة مستويات » ( ٤٩ ) . ولكن الفكرة تظل هي ذاتها المختلفة ، مع التوسع في برنامج فرويد ) ، والفكرة مي « الحاجة الى تحقيق الذات ، والى الانفلات من طُغيانِ « المثالية » المدرة . وهذه هي فلسفة « عصا أهارون » .

وتتولى تخيلات إكهال الجدل ولكن بأسلوب أكثر تأملاً. فلورانس يبدأ بالبديهة ، لكنه بعد قراءات في « اليوغا وأفلاطون والقديس يوحنا الانجيلي وفلاسفة اليونان القدماء مثل هيراكليتوس الى فريزر ، وحتى وفروبينيوس ، يحاول ان يستعيد علماً أقدم من الشكل الميكانيكي الحديث الميت . وهذا العلم الذي كان يُدرَّس في جميع أنحاء العالم ، ينتمي للفترة الجليدية عندما كانت البحار جافةً و « الرجال يتجولون ذهاباً وإياباً من الاطلنطي الى القارة البولينيسية » . ولم يكن لورانس هو

الوحيد الذي أفترض ان الوقت قد حان لاعادة اكتشاف الرموز والاساطير الضائعة ، سواء في عصره او في عصرنا ، وإننا نملك ذاكرة عرقية من الصور التي تنتمي الى علم ساد قبل ان يقسم الطوفان العظيم القارات . وسوف يحاول « جمع شراذم المصطلحات الأولى للمعرفة المنسية » ( 20 \_ وسوف .) .

ويتم التأكيد مجدداً على وحدة الفرد ، الماثلة للروح القدس ، الذي يوفق الأم والأب في ذاته . فالأم تفرض علاقة تعاطفية مع الكون ، عبر الشبكة الشعاعية ، والأب يفرض الانفصالية عبر أعصاب الحوض . أما الباقي فمعظمه مألوف ، رغم اختلاف وسيلة التعبير عنه . وسيتولى الأب « صفعَ » الأطفال لأن « ذبذبة الصفع تؤثر مباشرة على جهاز الأعصاب في العمود الفقرى . . . والذي يقوم بالصفع ينقل غضبه الى مراكز الإرادة الكبيرة في الطفيل، وتتجاوب هذه المراكز بشدة، فتنشط وتتعلم » ( ٨٨ ) . وهذا الأمر مع كبتِ الوعسي العقلي ، هما البرنامـج التعليمي الجديد، ويجب الآن اغلاق المدارس جميعها. ويجب على الأولاد أن يكونوا أولاداً ، وأن تكون البناتُ بناتاً . ويتطلب هذا الأمر الثاني أن لا تظل النساءُ « تعمل وقتا لفكرة » ( ١٢١ ) . لقد تصرفت حواءُ على هذا النحو وبهذا أضعنا الجنة و« أدّخلنا الجنس الى عقولنا » ، وبالتالي « أصبحت لعبة الرجل ـ المرأة كلها جحيم » . وليس أمامنا الأن سوى خيارين : إما الـرحيل ، وافسـاح المجـال أمـام جنس آخـر ، أو التخلص من هذه الأفة التي تسمىٰ « الوعي العقلي » أو « المثالية التي تعي ذاتها » أو « الحب » ( ١٢٢ ) . وبما أن التعليم هو الطريق التي تصل بها هذه الآفة الى العامة ، من الضروري حرمان الشعب منه . وسرعان ما « يسيرون غريزيًّا » على النظام الجديد ، وتصبح الفتيات مكرسات

للمنزل ، والأولاد للجيش ، وكلهم يطيعون القائد . وسيحرمون من أي معرفة عن الجنس قبل وصولهم سن البلوغ ، باستثناء ما يستطيعون رؤيته بمفردهم . لكن التزام الشدة في فصل الذكورة عن الانوثة ( ولن يكون هناك جنس وسيط (١٣١ ) ) سيؤدي الى تحاشي تلك الكارثة العقلية التي تجعل النساء يحكمن . وهكذا يصبح الجنس ولادة جديدة للرجل الكامل ، وتجربة ليلية بعد مغامرات النهار . أما الشذوذ الجنسي والعادة السرية ( اللذين يعاملها لورانس ورايخ أيضاً باحتقار ) إنها نتيجتان لفشلنا في الحفاظ على هذه القطبية ، وانهزامنا لصالح « الحب » . ومن النتائج الأخرى « حب الخير البغيض ، وحسن النية الكريهة ، والاحسان القذر ، والمثاليات المسمومة » ( ١٧٤ ) والحرب ) .

وتجد الروايات الكوزمولوجية أكمل تعبير عنها في الفصل الثالث عشر من «تخيلات». ولا فائدة ترجى من تلخيصها، فهد فها ليس وصف العالم كما هو فعلاً، بل برهاناً على أن العالم عضوي، وأن الشمس تقابل الشبكة الشعاعية والقمر، وهو شيء ذو « إنفصالية شبه خبيثة، وانفصالي احتكاكي». يقابل أعصاب الحوض (١٩٢). وتعطى أهمية عضوية للأحلام أيضاً: فالأحلام عن الزحف عبر ممرات ضيقة تتعلق بحركة الدم في الشرايين، وحلم مرعب عن الاحصنة لا علاقة له « بعقدة الأب » فالحصان المتراجع صورة ترمز إلى الشبكة العصبية في العَجُز، والتحرر التلقائي من « الروح الزائفة الأوتوماتيكية » بحثاً عن الذات (١٩٩)، وهي الروح التي تمنع هذا التحرر والحاجة الى احترام وعي النهار ووعي الليل ( اللذين تسيطر العين على أحدهما والدم على الآخر) قوية الى حد أنه يجب دائماً ألا نشهر كثيراً أو نستيقظ والدم على الآخر) ووية الى حد أنه يجب دائماً ألا نشهر كثيراً أو نستيقظ

تأخرين ، وأن نستدل بمواعيد الشمس والقمر ، وأن ندع الدماء المستقطبة للرجل والمرأة تلتقي ليلاً في « ازمة احتكاكية صرفة » ( ٢٠٢) . وهكذا يولد الرجل من جديد بعد عمل النهار عندما يعود دمه المنتعش يجري في عروقه . وللمرأة الحقة دفق وعي يجري للأسفل نحو الحوض والبطن وهو دفق لو حرفنا مجراه حصلنا على نساء « ذكيات » ، أو مجرد رفيقات إناث ، أو مومسات ، ولكن ليس ذلك الضد القطبي المذي يجد الرجل نفسه في صراع جنسي يتجاوز الحب عندما يتصل به . ان عمل المرأة يختص بالليل ، وعليها في النهار أن تجلس « في شبه خوف » من الرجل ، مستسلمة لهدف « أسمى منها » . وينتهي الكتاب بهذه الرجل ، مستسلمة لهدف « أسمى منها » . وينتهي الكتاب بهذه لتوصيات التي أصبحت مألوفة تقريباً .

ولورانس يسخر من قارئه ويهزأ به ، ويخبره أنه يملك حرية تصديق كل هذا أو تكذيبه ، وهذا جزء من الدفاع الغريسزي ضد السخرية . أعتقد أن لا فائدة من انكار وجود بعض الترهات في « تخيلات » . ولا شك أن الدكتور ليقيس تجاوز المنطق والاتزان عندما أكّد أن الكتاب « يملك ذكاءً متبصراً رصيناً متزناً » (()) ، دون أن يشرح كيف تختنق فكرة الكتاب بهراء غاضب لن يتمسك به الكاتب في هذه الحالة . ان قيمة الأعمال ليست في التوصيات التي تقدمها عن التعليم أو إخضاع المرأة ، أو في الفسيولوجيا وعلم الكونيات اللذين تشرحها ، بل تكمن قيمتها في أصرارها المعذب على مسؤ ولية كل رجل في فرديته الخاصة ، وعلى إمكانية انبعائمه من جديد ، وعلى ضرورة عشوره على علاقته الحيوية بالعالم والخاصة به . لكن « لغة الفن هي اللغة الوحيدة » كما قال لورانس ، وسم والخاصة به . لكن « لغة الفن هي اللغة الوحيدة » كما قال لورانس ، وسم يتحدث بشكل تام إلا عندما استخدمها . لقد كان عقله يحتاج الى انشغال يتحدث بشكل تام إلا عندما استخدمها . لقد كان عقله يحتاج الى انشغال

مُتّقد بالفن ، أو بنص ما ، أو على الأقل بتجربة يستجمعها ، قبل أن يستطيع التوصل الى التعبير المعقد الذي يلزمه . وقد رأيناه يشعُلُ فنّه وفن الآخرين بهذه الطريقة ، وهذا ما يجعل « البحر وسردينيا » ، الذي كتب قبل « تخيلات » مباشرة عام ١٩٢١ ، أكثر إرضاءً بكشير من تحليق « الميتافيزيقيا » الأكثر صفاءً . فهو يتضمن قدراً كبيراً من العقيدة بمختلف أنواعها ( الدعاية لصالح عقوبة الاعمدام والصراع الزوجي ، واحتقار الأجناس « المداكنة » ، ورثاء جودة المذكورة المنقرضكة ، والإعجاب بالمعاصرين الأكثر توحشاً ، الذين لا يتوقعون أية رقة أوحب ، والابتهاج لأن « عصر الحب والوحدة قد انقضى » ( ٩١ ) ، والاشتياق الى التدمير النهائي لقوة النساء الشريرة ) ، لكنه يتحدث أيضا عن اللحوم والخضار والفاكهة ، عن الأشخاص والأماكن ، بذكاء يَلقي استجابة سريعة لدينا ، وبألوان وخطوط حساسة هي التي تقنعنا في النهاية بوجوب الاهتام بالرجل .

وتحقق العقيدة أحد انتصاراتها على النحو المميز عندما استخدم لورانس عقله الممتلىء بها ، ولكن مع ذكاء شبه عجيب في تجاوبه مع الحياة ، وهي هنا حياة مجموعة من النصوص ، في دراسته النقدية عن الأدب الأمريكي . وقد قرأ لورانس أعهال الروائيين الأمريكيين وأعهال ويتهان ، خلال فترة الحرب وغالبا في كورنوول ، وذلك استعدادا للرحلة التي كان يرجو القيام بها الى العالم الجديد ، كها كتب إثني عشر مقالاً حول هذه المواضيع ، في الفترة بين آب/ اغسطس ١٩١٧ وشباط/ فبراير المام ، نشرت ثهانية منها في « الانجلش ريفيو » . وراجعها مع إحداث تغييرات كبيرة فيها في صقلية ( ١٩٢٠) ، ومجدداً في نيو مكسيكو

في ١٩٢٧ ـ ١٩٢٧ ، لينتج أخيراً النسخة التي تشرت عام ١٩٢٧ في « دراسات في الأدب الأمريكي الكلاسيكي » ، ونشرت النسخة السابقة عام ١٩٦٧ في « المعنى الرمزي » .

ورغم ألَّ هذه النسخة أقل شهرة وأكثر صعوبة في الحصول عليها نسبياً ، الأ أنَّها أجود كثيرا . فقد قام لورانس عن إدراك بتغيير بعض آرائه لدى مراجعتها : لقد أصبح الآن يعرف أمريكا ، وأصبح استبدال الاسطورة بالحقيقة يعني تهذيب مديحه بعض الشيء ، وإدخال تغييرات على أحكامه ، وحتى إدخال نبرة ازدراء . لكن المؤذي تماماً في إعادة طرحه للكتاب هو الأسلوب الصحفي الساخر الجديد ، ونوع من الهيستيريا عزاها ، السيد ارمين آرنولد ، الذي أشرف على النسخة الأولى ، الى التوتر العصبي لحياة لورانس في تاوس . ولا شك أن أجواء مسز لوهان كانت أسوأ ما يمكن لكاتب كلورانس أن يحصل عليه تقريباً ، وهو الميال أساساً للنوبات العصبية . ومها كان سبب تغير اللهجة ، فان النسخة الأولى هي أفضل ما يظهر كيف يمكن للميتافيزيقيا أن تساعد لورانس في عملياته الفكرية .

وكان الامريكيون بالنسبة للورانس غرباء لا يمكن دراسة أدبهم دون أخذ موضعهم والأرض التي يرون العالم ويشعرون به منها بعين الاعتبار . والموضوع الذي يبحثه هو « الاختلاف والآخرية » (١٧) . لقد سعى الكتاب الأمريكيون إلى اخفاء هذه الآخرية ، لكن « لغة فنهم » تفضحهم : ولهذا علينا أن نستمع لهذه اللغة ، الى الرواية وليس الى الراوي . وكان لورانس في سنوات الحرب الأخيرة قد أخذ يفكر في لغة الفن - الرواية التخيلية - باعتبارها لغة الرموز النقية » ، وأعظم لغة

عالمية بين البشر» ( ١٨ – ١٩ ) . ووظيفة الناقد هي الاستماع الى هذه اللغة لا إلى كاتبها . وقد أثبت لورانس عند قيامه بهذا أنه ناقد ذو قوة خارقة .

لقد كانت أمريكا المرئية بالنسبة له مجرد تطور بشم لأوروبا القديمة ، ونتاج للارادة فوق المتطورة ، وديمقراطية آلية . ولكن تظل توجد خلف أمريكا الزائفة أمريكا اخرى حقيقية تظهر للعيان ببطء ، أمريكا هندية لا بيضاء ، ستقوم بالتعبير عن الأرض كما تعبر عنها وحوشها وأزهارها . ونستطيع دراسة تطور هذه الأمريكا البيضاء ، الذي يحول الرجال الى الات وأشباح بينها ننتظر ولادة نظيرتها الحقيقية . فهناك فرانكلين ، عديم الادراك للكون الحي ، « للآن المتوهجة » ( \* ٤ ) ، عبر الارادة التي نماها ، وعدو غموض الذات . وهناك كريفكور ، الغنى بالفهم الحسي والقادر على الصدق الأساسي الغامض » ( ٦٥ ) ، بشبه المغرم بالهنود ، مع توتر بين مثاليته وفنه ، وهـو توتـر يظهـر ازدواجية المراكز العصـبية العظيمة التي ذكرها لورانس ويستشهد فينيمور كوبر بمحاضرة أخرى عن الشبكة الشعاعية وشبكة أعصاب الحوض ، وهـي اشــارة مبـكرة لرؤيا القديس يوحنا كتشبيه مجازي لسيطرة الوعيي الديناميكي على المراكز الحسية ، وأشارة اخرى الى الأسرار الاليوسية . ويشير كوبر الى الانبعاث الامريكي ، والى اتصال الأبيض بالأحمر ، و« روح العرق » الجديدة ( ١٠٣ ) . ان مقالات لورانس عن كوبر هي انجاز مدهش ، وتفسير دقيق رمزي جذل لمادة قل من اعتقد أنها ستجزي من يعالجها باسلوب كهذا .

ويأخذ الانحلال جذوراً عميقة لدى ادجار آلان بو . فهـ و يصـور

عملية التحلل ، التي يمكن أن تتسم بالجال على طريقتها الخاصة . وهذا أيضا جزء من فكرة مقال هوتورن الرائعة ، التي اعتراها ضعف شديد في النسخة المتأخرة . وتبدأ هذه المقالة بالتأكيد على أن العقل الأولي أو الحسي يتطور من الاسطورة الى الفن ، والعقل المفكر يتطور من النظرية الكونية القديمة الى العلم ، وعندما يتم التوفيق بين هذين يستطيع الانسان العيش مكتملا . ويظل الفن أقرب الطرق الى الاتحاد . وهوتورن يظهر الهوة الفاصلة بينها . « هناك تناقض بين فهمه الواعبي وفهمه العاطفي » ويقدم الفاصلة بينها . « هناك تناقض بين فهمه الواعبي وفهمه العاطفي » ( ١٣٨ ) . فمحاولته للتحلي بالمنطق تفشل في « الرسالة القرمزية » ويقدم لنا الكتاب رغها عنه « الوصف العاطفي أو الأولي لانهيار النفس الإنسانية في العرق الأبيض » ( ١٣٩ ) ، المشوه بنفس الطريقة التي بقي فيها علم الفلك والكيمياء القديمة كآثار مشوهة لمعرفة قديمة بالكون العضوي . وهكذا يعيد كتاب هوتورن ، ولكن ليس هوتورن نفسه ، تغطية نمط وهكذا يعيد كتاب هوتورن ، ولكن ليس هوتورن نفسه ، تغطية نمط قديم من الفهم الحسي ، ولورانس يمدحه دون تحفظ ، ويصر على أن تدخل هوتورن الأخلاقي في الكتاب هو ما يجب على الناقد إهاله تماماً . تدخل هوتورن الأولية .

وتخنق الميتافيزيقيا الحدس الغريزي أحياناً ، كما حدث في كتابة « دانا » ، حيث يجبذ لورانس ضرب البحار باعتباره مفيداً لأعصاب الضحية في الحوض والعجز ، حتى وإن كان « ظهره يؤلمه » ( ٢٠٢ ) ، ومفيد أيضا للقبطان ، كإثبات على سيطرته . لكن هذا نادرا ما يحدث ، حتى في اظهار أن موبي ديك » يرمز الى الابادة الرؤيويّة « للوعبي العجزي ـ الجنسي » ( ٢٣٥ ) ولورانس يمقت رمزية ملقيل الواعية » ان عقله يتخلف بعيداً ، بعيداً جدا عن ادراكه الجسدي » ( ٢٣٧ ) . لكن

لورانس أحس أن « موبي ديك » لا يزال أحد أغرب وأروع الكتب في العالم .

وأخيرا هناك ويتمان « أعظم الأمريكيين » و« أعظم شاعر حديث » ( ٢٦٤ ) بالتأكيد . وقد استوعب لورانس الكثير من ويتهان على صر السنين ، لكنه يراه الآن يفتح المجال لإدخال آخر مرحلة من تحويل الحسي الى الروحي ، وهمي العملية التي بدأتها المسيحية ووصلت الآن الى نهايتها . وكان ويتمان يفكر بالفن ، كالكثير غيره من المحدثين ـ الفرنسيين والروس والانجليز \_ وهو يهزم « المراكز السفلي » ( ٣٦٧ ) ، كيا انه ذروة عصر الحب الأخذ في الانتهاء ، وهو الذي يأسر الحوت « الجسد الحسي النقي للانسان » ( ٢٥٩ ـ ٢٠ ) . وقد أخطأ عندما جعل النساء ذوات وظائف معينة فقط العضلات والارحام ، لكنه أصاب في تأكيده على أهمية تصرف الرجل بلا امرأة « ان الاستقطابية هي بين الرجل والرجل . وويتمان وحمده من بين جميع المحدثين السذي أدرك ذلك ايجسابياً . » (٢٦١) . فالعلاقة بين الذكور تسمو على الزواج رغم أن عليها التعايش معه . والعصر الجديدالذي يبشر به ويتمان سيكون عصر الحب بين الرفاق . وعندما كتب لورانس النسخة الأخيرة من المقال كان قد غير رأيه بشأن الرفاق ، وسخر من ويتمان لإيمانــه جمــم وبالمستقبــل : د ويتمان البغيض هذا ، شاعر الموت ما بعد الموت » . ومع ذلك يظل ويتمان « أول بدائي أبيض » ( ١٧٣ ) في أمريكا ، وحامل الرسالة البطولية الضرورية ، بالرغم من كل اخطائه ، ومن تعلقه بالحب .

وهناك بعض الأمور المتعبة وحتى السخيفة في هذا الكتاب . لكنه في اختراقه للنصوص واهتمامه بروح المكان، يبرر الروايات الميتافيزيقية التي

ساعدت لورانس كثيرا في تفكيره . فقد جعل النقد الأدبي جزءاً من نظام كل اهتاماته الأخرى . وتحتفظ النسخة الأخيرة من الكتاب ببعض حسنات النسخة المبكرة ، كها توضح بضع نقاط بدقة أكثر . لكنها في تخليها عن الكثير من الميتافيزيقيا تكتسب نبرة هازئة قاسية ، وتصبح كتابتها بشعة أحيانا . ان الحسارة عظيمة ، ورغم أن بعض الأفكار الرومانسية قد استؤصلت ـ مثلاً عدّلت تجارب لورانس في نيو مكسيكو من ثقته ان بالامكان تحويل البيض الى هنود ـ ، أصبح هناك نوع من الدراية الرديئة كانت خسارة للكتاب . ويظل المنهج الأساسي دون تغيير ، ولا يزال الروح القدس اليواكيمي مسيطراً :

كان للآب يومه ، ثم سقط

وأخذ الابن يومه ، ثم سقط

والأن هذا يوم الروح القدس ( ١٩ ) .

لقد تعلم لورانس نظامه الخاص ، وجعلمه أحياناً واضحاً صريحاً : «لقد كانت البيكود سفينة الروح الامريكية البيضاء ، وقد غرقت .... » ( ١٦٠ ) . ويظل ويتان ، الدي يتحداه لورانس باستمرار ، « شاعراً عظياً جداً ، شاعراً عن نهاية الحياة » ( ١٧٠ ) . ومع ذلك بقي « دراسات في الأدب الامريكي الكلاسيكي » كتاباً عظياً الى حد أنه غير الطريقة التي تقرأ بها أمة روائعها . وحسبنا هذا لاظهار فائدة « الميتافيزيقيا » .

ان الدراسات الأمريكية هي عمل الذروة في هذه المرحلة الثانية ، وبقي أن نقول كلمة قصيرة عن باقي الأعمال الروائية في هذه المرحلة ،

وهي في معظمها قصص جُمعت في « انجلترا ، انجلترا التي لي » ( ١٩٢٣ ) ، والثلاث قصص الطويلة التي نشرت في « الحنفساء المنقّطة » ( ١٩٢٣ ) ، ورواية الفتاة الضائعة . وأول القصص الطويلة هي « الثعلب » ، وهي عمل يلفت النظر بسبب الثعلب الرمز الذي يستخدمه لورانس في موقف مليء بالاحتمالات « الميتافيزيقية » التي لا تتحقق إلاّ في تلك الرمزية ، وفي استسلام القصة الى نوع من التعبيرية الخرساء . ولا توجد هنا عقيدة استطرادية ، ولا شيء يقحم في القصة . أما « الخنفساء المنقطة» فتتأمل الارستقراطية والحرب («السنوات التي ماتت فيها الروح القديمة للأبد في انجلترا»). ان الكونت ديونيس مليء بالصلوات اللورانسية ضد انسانية آلية لا تحتمل ( ﴿ إِضْرِبِي يَا مَطْرَقَةُ الله، إضربي وحطميهم»)، وعابد للدمار الضروري، وهو الفوضوي اللورانسي الارستقراطي . لكن لغة الفن تسود بالرغم من خطورة الموقف الظاهرة ، حتى عندما يكون مبدأ الانحلال هو موضوع الحديث ، اذ أن رمز الخنفساء المنقطة يتحكم فيه ، ويعالج الدكتور ليفيز قصة « لعبة القبطان » بدرجة كافية ، (٧) وهي احدى اغرب القصص وأكثرها التباساً ، لكن قصتها تفوق طاقة كاتبها .

#### الفتاة الضائعة

تستهل « الفتاة الضائعة » ، التي بدأها عام ١٩١٣ ، بطريقة تذكر حمّاً بآرنولد بينيت ، كرد فعل على « آنا إبنة المدن الخمس » ( ١٩١٢ ) . رتبدأ بوصف لمحل تاجر الأقمشة في بلدة صغيرة بأواسط انجلترا . وهذه القصة التي كان عنوانها الأصلي « تمرد الآنسة هيوتون » تصف بدقة كبيرة

ثورة وُلدت في تلك الاوساط ، ضمن حدود حضارية مسموح بها . وهي الى حد ما عرض للسهولة التي أستخدم بها لورانس مهارات كان يعرف أن عليه رفضها . فأنثينا تهرب من المنزل الخانق لوالدها الغبي ، وتعمل قابلة ، ثم ترغم على العودة لكنها تهرب أخيرا . ويتسم النص بدقة خاصة « كانت أمهاتنا تشكين لأنَّ آباءناكانوا سكاري فاسقين . وتشكو ز وجاتنا الآن لأننافاضلون ولكننا غير مناسبين . من هو هذا اللغز ، هذه المرأة ؟ وأين أوديب الذي سيفك أحجيتها عن السعادة ثم يخنقها ؟ ـ ليتزوج أمه ليس إلا ! » ( ٤ ) . وهذا الخط يبدأ من « أبناء وعشناق » ويستمر دون تؤقف . وتعبّر الشخصيات في أماكن أخرى من الكتاب عن آراء لورانس حول التعليم بشكل فجائسي . لكن القصة تتحلى بالدقة والاندفاع ، كما يحدث عندما تنزل الفينا في أحد المناجم وتلاقي جسد العامل الذليل ومعرفة ـ الدم الغامضة التي يمتلكها . ورغم أنها لا تسد حاجتها للحياة الجديدة فوراً ، الا أن هناك اشارة كافية الى احتمال ان يمنعها هذا من الانغماس في المجتمع المقولب المحيط بها . ويفتتح والدها ما يشبه المسرح ـ السينها ، وهي سخافة تقدم لألفينا الفرصة المناسبة ، اذ أنها تميل الى فرقة « هندية » من الممثلين المتنقلين . ( ولعل لورانس استعار هذه الفكرة من رواية هاردي » الاوقات الصعبة ). ولا يزال هؤلاء الفنانون الشاذون من الدرجة الثانية على اتصال بالحياة الغريزية التي ابتعد عنها ذوو الاحترام . ويبدو له رفض الجمهـور المحتمـل لهـم مع تفضيل السينا اثباتاً آخر على القوة المدمرة لتلك الأداة الآلية الجديدة ، المهتزة ، الشبيهة بالحلم ، البلاإجتاعية الى حد أنها تصبح لا شيء سوى وسيلة لدفع الناس نحو تخيلاتهم الدنيئة الخاصة ، ونحو العادة السرية . وهي وسيلة تسوية لا تلائم سوى العمال الذين دمرتهم الألات روحيًّا .

وتميل ألقينا الى عضو ايطالي في الفرقة ، عندما تعمل عازفة بيانو في العروض التي يقدمها المسرح . وسيسيو يبدو ظاهر يا راقصاً من نابولي ، لكن وراء هذا يوجد ذَكر لورانسي ، أسود العينين ، مسيطر مالك لوعي الدم . وتنضم القينا الى الفرقة وتتزوج سيسيو بعد مغامرات كثيرة ، ثم يذهبان الى عزلتها في جبال ايطاليا ، حيث تبقى هي عندما يذهب سيسيو للحرب .

ويدين هذا الجزء الأحير من الكتاب بالكشير الى فرار لورنس وزواجه ، وفيه تلك الصفة السياحية التصويرية التي استخدمها لورانس في «عصا أهارون» وروايات أخرى فيا بعد . لكن هناك دقة في الهدف ، والرفض النهائي لانجلترا التي اضطرت صوفي - في رواية بينت «قصة الزوجات العجائز» - الى العودة اليها ، والاحساس بحياة كامنة تمضي خلف موتها الغائم . واذا كانت القصة تقرب أحيانا من السخافة (كما يحدث عندما يغني سيسيو لألفينا من تحت النافذة بينا هي تشرف على امرأة في حالة وضع) ، فانها أيضا تصف بدقة بالغة الروح التي يمتلكها والد ألفينا , بعد أن شوهت الحاجة الانسانية للبيع الآلي مرحة الغريب ، والروح التي تكمن في رثاثة الفريق ، أما الجبال في نهاية الكتاب فهي صلبة ، وموضوعة بشكل تخيلي ، وهي تنهي الكتاب بحق .

وكان من الممكن لكاثرين مانسفيلد ، التي أحبت لورانس وكرهته ، أن تمقت رواية « الفتاة الضائعة » لتفاهتها وزيفها ، وهي تشير الى المشهد الذي تضاجع فيه ألڤينا سيسيو ثم تعود الى غسيلها وهي تغني ، وكذلك مشهد المرأة التي تضع (نيلز ۲ ، ۵۲) . وصحيح ان الكتاب يفتقر الى التوتر ، وأن لورانس لم يندمج في القصة بحماس كثير ، فبداية الكتاب

تسبق « قوس القزح » ، ونهايته تنتمي الى فترة انتقال أخرى . وقد اعترضت الحرب عملية الكتابة ، وهكذا غيرت الكاتب بحيث أنه لو استطاع لما اختار أن يبدأ حيث بدأ . وتترك الميتافيزيقيا آثارها على « الفتاة الضائعة » بشكل كاف لجعلنا غيزها كأحد أعمال لورانس ، رغم أنها ليست حازمة هنا كما في « عصا أهارون » . ورغم أن هذا إجمالا ليس عيباً ، الا أنه يشير الى أن النص لم يشغل لورانس تماما كما يفتقر الكتاب الى علامات الصراع التي تجعل « نساء عاشقات » والمقالات الامريكية اشارات مميزة الى عبقريته ، كل على طريقتها الخاصة .

### هوامش الفصل الثاني ١٩١٧ - ٢١

- (١) مور، و القلب الذكي ، ، ص ٢٨٨ (ليست في ر . م . ) .
  - . Yoq . 1 . p . J (Y)
  - (٣) د . م . ۱ ، ٢٦٦ . ٧ .
- (٤) « لورانس ه. . دافيسون ، حركات في التاريخ الاوروبي ( ١٩٢١ ، الطبعة الجديدة ١٩٢٥) . ص ٣٤٤ . وفي عام ١٩٢٥ كتب لورانس خاتمة لطبعة جديدة ، لم تنشر حتى عام ١٩٧٧ ، وحركات في التاريخ الأوروبي ، ، تحرير ج . ت . بولتون ) . وهي خطاب عن انفصالية الاجناس ، وقدرتها على التطور او الانحطاط . لقد دمرت الحرب قدرة اوروبا على النمو ومن هنا تأتي كل الفوضى الناتجة ، والاشتراكية التي انتجت الفاشية ( بجرد نوع آخر من السيطرة ) ويحث لورانس الأولاد والبنات على البحث عن نبل طبيعي في انفسهم ، لأن هذا يجب ان يحل محل الارستقراطية الموروثة المحطمة ، ويعيد النظام الى الامم .
  - (٥) د حرکات ، م م ١٩٤ .
  - (٦) د .هـ. لورانس ، الروائي ۽ ص ١٥٦
  - (٧) دد . هـ . لورانس ، الروائي ۽ ، ص ٢٠٦ ٣٤

## الفصل الثالث

۱۹۲۲ ـ ۱۹۲۲ ( الكنغارو ، الفتى في الغابة ، الأفعى ذات الريش ، سانت مور )

#### الكنغارو

اتجه لورانس وزوجته شرقاً في مطلع عام ١٩٢٢، وتوقفا لفترة قصيرة في سيلان في طريقها الى استراليا ، وأقاما بلا استقرار بين نيسان/ ابريل وآب/ اغسطس ، عندما اتجها الى نيو مكسيكو ، في بلاد وجداهاعمتعة ، رغم أنها تفتقر في النهاية الى امكانية حياة جديدة . وفي حزيران/ يونيو وتموز/ آب كتب « الكنغارو » ، وأضاف عليها فصلا أخيرا لدى وصوله الى نيو مكسيكو . ولا يمكن القول ان هذه الرواية من روائع أعمال لورانس ، اذ كتبها بسرعة وبدت باهمة من عدة نواح ، لكنها تستحق الاهمام بصورة خاصة . فهي تفتقر إلى عملية المراجعة الخلاقة التي كان لورانس يعقد بها النص ويعقد ذاته ، ولهذا تقدم لنا صورة عارية مدهشة عنه ، وسجلا للوقائع والتخيلات بدون رقيب ، صورة عارية مدهشة عنه ، وسجلا للوقائع والتخيلات بدون رقيب ، سوزانا ، وهي استرالية معجبة به ، على اعتبار الكتاب « صورة صادقة عن استراليا » . فلورانس نفسه اعترف انه لم يكن يعرف عنها الا عن استراليا » . فلورانس نفسه اعترف انه لم يكن يعرف عنها الا القليل ، وأنه « أحس أنه أعمى عنها » ، كما يقول سوميرز في الكتاب ،

وكان يجهل سياستها الديمقراطية بصورة خاصة (بنيلز ٢ ، ١٥٤ \_ ٥ ) . ويعدل النقد الاسترالي من هذا الحكم فيا بعد : فالسياسة في الرواية لا تبتعد كثيراً عن سياسة استراليا المعاصرة له ، رغم انها ملائمة ومكسوة بالتخيلات . فقد كان هناك نزاع بين الحركة الاشتراكية وحركة [ استرالية ] شبه فاشية هي « ديجر » ، وربط لورانس هذا النزاع « بشكل عجيب » على حد تعبيره ، بتأملاته الجارية عن السلطة في المنزل وفي عجيب » على حد تعبيره ، بتأملاته الجارية عن السلطة في المنزل وفي الدولة (١٤) ، وقد وصف لورانس الكتاب بأنه « مغامرة فكرية » (١٤) ، تحسس طريقها ، وتقاطعها عظات « سجلت من أجل هذه الرواية – الجراموفون » .

ولم يكن لورانس من الطراز الذي يجب استراليا ، فسرعان ما أحس بالحنين الى انجلترا و « اوروبا الحبيبة » ، رغم رفضه الساخط لها ، وأحس بما يمكن وصفه احتقار الطبقة الوسطى « للاستعار » . وهكذا ليس غريبا أن تكتشف أنه كره فورا الأساليب الديمقراطية ، وحب الناس المبتذل للصداقة ، برغم رد فعله القوي من الاحساس بغرابة الطبيعة والنباتات البدائية ـ التي وصفها في كتابه بشكل جميل ـ ، بحيث بدا له ذلك حضارة مستهلكة القيت بصورة مضحكة على أشكال القارة القديمة الغليظة بدرجة لا يتخيلها عقل . وهكذا لم تكن هناك حياة جديدة ، بل حياة ، متوغلة في الانحلال خطوة واحدة أكثر من البلد الأم . وليس غريبا أن الناس والسياسة التي ادعى انه يكتب عنها لم تشغلاه بعمق غريبا أن الناس والسياسة التي ادعى انه يكتب عنها لم تشغلاه بعمق أبدا . لقد أخذ يكتب ويكتب دون توقف ، حتى عندما لم يكن متأكدا ما سيفعله بعد ذلك ، وأدخل فصلا كاملاً من سيرته الذاتية السابقة ، بل انه كتب فصلا سهاه « شراذم » ( ١٤ ) ، نسخ منه عدة صفحات من كتب فصلا سهاه « شراذم » ( وقال في بدء الفصل الخامس عشر ،

« فصلا اثر آخر ، ولا شيء يحدث » وكان الاهتمام الرئيسي في الكتاب ، اضافة الى الوصف ، تسجيل آراء وتخيلات لورانس في لحظة الكتابة .

ولهذا من غير المنطقى أن نهمل الفصل الشهير المدعو « الكابوس » (١٢) لمجرد أنه دخيل على الكتاب. فهذا الفصل يساعد على شرح مزاجه أثناء إقامته في استراليا ، من خلال اعادة سرده لتجارب سنين الحرب بما فيها طرده من كورنوول والفحص الطبي الذي أجرى له والذي يشكل الذروة . وأغرم أكثر فأكثر بكلمات المسيح ، « لا تلمسيني » ( خاصة لأنها موجهة الى امرأة ) ، وكان فحص الأطباء لأعضائه التناسلية ولجهازه الإخراجي أقسى تجربة في حياته . « لن يمسه أحد بعــد اليوم . وستتفقأ أعينهم وتذوي أياديهم وتتعفف قلوبهم لأنهم لمسوا أعضاءه السرية وتطلعوا اليها» ( ١٢ ) . فهنو نشأ في مجتمع الطبقة العاملة مع كل علاقاتها الاجتماعية المشوشة وعدم اهتمامها بعزلة الانسان ، وظل محتفظا بغريزة خاصة بذاك النوع من العيش ، أو صورة محسنة عنه . لكن بعض أشكال الاتصال كانت حميمة جدا، فرفضها مثلها رفض والدته. وأعجب « بين الخدم المحليين والبيض » في الهند ( ٢ ) . وجعل سومير زينفر من صديقه كالديكوت عندما عانقه الأخير. كما كره المساواة الفوضوية والطباع البروليتارية في استراليا بقدر ما كره « فراغ » الحرية الاستسرالية « انهم غرباء عنسي عشر مرات أكثسر من . . . الأوغساد الايطاليين، أو حتى الهنود . . . ومع ذلك فان أسلوبهم في الحياة ، وطريقة حياتهم العادية تكاد تنطبق على ما اعتدت عليه وأنا صبي »

ان « الكابوس » قد غيره ، وأكد كرهه « للرعاع القذري الألفاظ » ، وكبرياءه الحساسة ، المنعزلة ، مما جعله ضيف كريها لاستراليا . ان

سوميرز ـ لورانس يبدو رجلا مهذبا ، « ملؤه الاحساس » (٤) ، وارستقراطيا بالطبيعة ، خاصة لدى مقارنته بالأرستقـراطيين . وهـذا ما يفسر حالات الغضب واللؤم والسخافة غير المحتملة ، التي تؤنبه هارييت ( فسريدا ) ، ويجب أن نقول الراوية أيضا ، وتسخر منه بسببها باستمرار. والكتاب يتحدث أساسا عن الارتباك الذي يوقعه فيه حبه للانفصالية . وكان يجب عليه أن يبحث عن عالم ذكور خلاّق خارج الزواج ، بناء على المبادىء التي وضعها سابقا ، لكنه لا يستطيع الانضهام الى الرجال الآخرين ، فهو يتجه دائها نحو « العودة الى الذات المركزية ، الذات المنعزلة ، المطلقة » ( ١٤ ) ، البعيدة ليس فقط عن الجموع الخالية من الروح بل أيضا عن جميع الرجال ، حتى هؤلاء الذين يجتذبونه . وهو يعتبر أن الانعزال هو الخير الوحيد « رجل بمفرده وبروحه الخاصة : والاله الغامض خلفه ». ولكن يبدو واضحاً أنه لا يمكن لمن يبحث عن العصر الجديد تحاشى التورط في « القضية الانسانية الرهيبة » . فالمطلوب هو التحرك والتعاون والقيادة . وفي « الكنغارو » استكشاف نقدى لتخيلات لورانس ، قائد الرجال ، التي انتهت بهما « عصما أهمارون » بشكلها الغامض.

وعليه أولا أن يسيطر على زوجته ، وفي « الكنغارو » وصف للخلاف الزوجي الذي تلا . فسومرز لا يستطيع القبول بزواج استرالي اباحي مسهل قائم على الحب ، إنه يريد الزواج مرة واحدة فقط ويريد السيادة ! وهو يقول « لا يمكن أن يوجد ربانان على سفينة واحدة » . ويجب على هارييت « أن تستسلم للرجل والذكر الغامض فيه » ( ٩ ) . وسومرز يفهم تماما لماذا ترفض هارييت هذا باحتقار ، فهو ليس أهلا وسومرز يفهم تماما لماذا ترفض هارييت هذا باحتقار ، فهو ليس أهلا بعد ، ولم يفتح « أبواب روحه ليدخل سيداً وحاكما غامضا فيه » (٩) .

ويعرف أن حب الأم لا زال يلاحقه كاللعنة ، سواء أكان حب والدته الحقيقية في أحلامه ، أو حب هارييت .

ولهذا لا يستطيع التحرك في هذا الوضع ، ولا يستطيع الاستسلام لاغراء الذكر بالعمل السياسي . وهو لا يستطيع قطعاً أن يطابق إلهامه الخاص وعالمه المثالي على الاشتراكية ، كما يتردد في مطابقة تسلطيته على تسلطية حركة ديجر ، التي يتزعمها الكنغارو . وهذه أغرب ، بل لعلها أعمق ، قضية في الكتاب . ان الكنغارو بالنسبة للورانس هو زعيم عصابة مزدوج \_ يهودى ، محب للغاية ، تطلق النار عليه في النهاية ويموت في عفن الانحلال. لماذا فعل لورانس هذا ؟ لقد كان راضيا عن عنصرية الحركة القتالية ، ( رغم أن جدلا حاسها يدور حول هذه النقطة يصبح سخيفا بطريقة مميزة لأن كلا المتجادلين يضطران للصراخ ليعلو صوتهما على هدير البحر ) . لقد كان يؤمن بالخضوع لقائد ما ، لكنه يجعل القائد يهوديا عاطفياً ، يعرض عليه اقامة اتحاد ذكري غامض ، فيرفض سومرز ذلك : « اننى لا أريد إخاء الدم ، ولا شيء من هذا القبيل » (٦) . فهو لم يعد يشعر بالرغبة التي كان بيركين يحسها ، على الأقل بخصوص هذا الرجل . ومع ذلك فهو يميل إليه ، حتى بسبب يهوديته : أجود ما في الدم اليهسودي : واستعداد طبيعي للامبالاة صافية ، وحب دافيء ، حب جسدي دافيء (٦) . . كما أنه يقبل بموقف « الكنغارو » وأن الرجال بحاجة إلى أب أكثر من حاجتهم إلى مخلص يتعذب ، رغم أن استحواذ القانون ( الذي تمثله المرأة ) على تفكير اليهود هو من وجهة نظر أخرى علة اليهود تماما . وهو لن يقبل بالكنغارو كما له إطلاقا ، كما يفكر في خلق اتحاد بينهما: الكنغارو والنمر أكثر من الأسد وأحادي القرن، السمين والنحيل، المنفتح والمنعزل،الشبكةالشعاعيةالشمسيةوشبكةالاعصناب

العجزية مقسمة بين شخصين . ولكن رغم أن الكنغار وهو ابن الرجل ، لكنه لا يجب المرأة بل يجب الرجل . وتنقلب هاربيت عليه ، كما ينبذه سومرز ويرفض أن يجازف بالحب مهما كان نوعـه . أمـا الكنغـارو فلا يستطيع إدراك ان قدوم عهد جديد هو خطوة للأمام يقوم بها الحب ، وأن الظلمة تعم في البدء ( « لقد حان الوقت كي يغادرنا ابن الرجل ويتركنا في الظـــلام ، أمـــام الله الغــامض » (٧) وهــكذا يرفض سومـــيرز حب الكنغارو ، بل انه استطاع مراقبته وهو يمـوت دون أن يقـر بحبـه له . فباتخاذه موقف شبكة أعصاب الحوض، لن يستسلم للأعصاب الشعاعية . وتعتقد هارييت أن هذا كله هراء ، أما الكنغارو فيعتقد أنه جريمة ، ويتنبأ سوميرز من الناحية السياسية بأن الصراع بين « ديغرز » والاشتراكيين سوف يدمر الأن الحب المثالي ويخلق الفوضي . لكن هذا ما يريده ولو فشل القائد، الذي يحكم بواسطة « تبادل الخواطر بين الفقاريات » مجتمعا تربطه معا ، باستخدام ذبذبات تصدر عنه كما كانت تصدر عن نابليون ، وكها تصدر في المجتمعات الحيوانية ، وهو الفشــل الذي كان لورانس يعرف تقريبا أنه سيحدث ، اذن لوقعت الفوضي وحمام الدم قبل قدوم العهد الجديد ، المتسم بالاجماع المنعزل السابق للوعي ، والذي لا يمكن تخيله . بل انه كان يتطلع توقأ إلىٰ هذا العهد في بعض الأحيان .

وغادر سوميرز استراليا ، تلك « القارة الشاسعة . . . الخالية من الكلام . . ( ١٨ ) ، الرهيبة بحضارتها الآلية ، لأنها كانت تؤكد عجزه . وأصبح يكرهها قدر كرهه لاوروبا العجوز ، التي لا تزال قائمة تحت ثقل يد الله الذاوية ، الكريمة ، ذاك اليهودي العجوز » ( ١٨ ) . وكانت الغابة فقط هي الخالية من الرجال بشكل مرض ، وغير الودودة ،

والجميلة . ولا بد أن يغادر سوميرز لوبرانس استراليا ، ليستمر في بحثه عن مكان يستطيع فيه التوفيق بين إلهاميته وشكه .

# الفتى في الغابة:

ان « الكنغارو » تظهر لورانس غير آبه بقدر الامكان بما يفعله بروايته ، رغم أنه منفعل جداً في نواح أخرى . ولعل الفصل التاسع هو الأسوأ كتابة في كل آثاره . لكن الكتاب في النهاية يستحق اهتمام من يريد أن يفهمه . وكذلك الأمر مع الرواية الاسترالية الأخرى ، المهملة بعض الشيء ، « الفتى في الغابة » . وقد أعاد لورانس كتابة قصة كتبتها أصلا ممرضة أسترالية هي مولي سكيز ، وهو تعاون قد يبدو غريبا ، لكنه تعاون مميز بطريقته الخاصة . لقد كان أمر إعادة الكتابة بالنسبة للورانس عملية خلاقة تماما كالكتابة . ويبدو أنه اقتصر على إحداث تغييرات في النص ، وادخال بعض آرائه عن تفوق الذكر والوضاعــة الاستــرالية ، باستثنــاء الفصول الأخيرة التي تغيرت كلية (نيلز ٢ ، ٢٧٤ وما بعدها) . وقمد تبين فيما بعد أن لورانس في الأصل جعـل بطـل الــرواية يمـوت ، لكن « فريدا » جعلته يغير النهاية ، لاعتقادها ان هذا عمل شوفيني ذكر آخر . « قلت له » « دعمه يصبح رجلا عاديا » . دائما هذا التعمالي والموت « (نيلز ٢ ، ٣٥٥ ) . ان لورانس وجد في هذا الفتى توأما آخر متجانسا معه ، يحقق آماله المنفعلة الخاصة في الغابة العــذراء ، ويطــري المعرفــة الآتية من الكتب: « ان الرؤيا لا تنفع . . . والكلمات لا تنفع . . . يجِب أن نتصل بأسهم المعرفة العمياء ، الخرساء ، كما كان جاك يتصل بحصانه ، بواسطة ضغط الفخذين والركبتين » ( ٣٦ ) . وجاك انسان

منعزل ، وهو لن يبوح بسريرته إلا لامرأة في لحظة ضعف ( ولكن ليس امرأة سوداء ) . وقد يتزوج امرأتين لكن عليه أولا أن يصبح « سيد الموت » ، وأن يدرك الروحي عن طريق الجسد المنفعل « الثمل من الشمس والقمر » (١٢) . ومن هنا تأتي « السيادة » (٢٣) . ان سيد الموت هو سيد الحياة . وهكذا يحل المعضلة الروحية التي يخلقها الموت الذي يمر به في بداية الرواية . وسوف يصبح ابناؤه عنصرا جديداً ، « ذا عقيدة جديدة من الشجاعة والكبرياء الحسي ، وروعة قاعات الموت السوداء أمامهم ، والدعوة كي يصبحوا سادة الموت على الأرض » (٢٥) . وسوف يولدون من زيجات لا شأن لها » بهذا الشيء الرقيق البشع المدعو حبا . . . فهو سيحب على طريقته الخاصة . بعجرفة ، وانفعال ، وغموض ، وبرغبة حادة غامضة ، مع امرأة غريبة ومستسلمة وانفعال ، ويعثر في النهاية على هذه المرأة ، فيذهب على « حصانه بحدة » (١٩٩) . ويعثر في النهاية على هذه المرأة ، فيذهب على « حصانه الأحر القوي » الى الغابة « حيث كان قد ضل طريقه فيا سبق » (٢٦) .

وقد كان هذا الفاصل الاسترائي مثمرا بطريقته الخاصة . لقد أخذت نظريات وتخيلات « عصا أهارون » تتطور إلى أساطير بدائية عن القيادة باستخدام توارد الافكار وهو ما ستعمل تجاربه في نيو مكسيكو والمكسيك على توسيعه . فقد بقي لورانس في نيو مكسيكو من أيلول/ سبتمبر ١٩٢٧ موهي اقامة قطعها بعدة زيارات الى حتى أيلول/ سبتمبر ١٩٢٥ ، وهي اقامة قطعها بعدة زيارات الى المكسيك وانجلترا . ولدينا وثائق جيدة تشهد بتعاسة هذه الفترة ، التي أمضى معظمها تحت رعاية مابل دودج لوهان في تادس . فقد كانت تلك البلاد تلائم لورانس خيرا من أي بلاد أخرى أقام فيها ، لكن الحياة في البلاد تلائم لورانس خيرا من أي بلاد أخرى أقام فيها ، لكن الحياة في المدينة مابل » كانت سخيفة وتافهة بحيث غدا كبرياؤه في نقمة مستمرة ، وقد ساهم تصرفه هذا كثيرا في زيادة الوضع سوءا . ومع ذلك

كانت هذه السنين مثمرة . فقد كتب « الافعى ذات الريش » عام ١٩٢٣ . وقام بمراجعتها بعد ذاك بسنتين . وكتب « المرأة التي ذهبت بعيدا » و « الأميرة » و « سانت مور » في العامين ١٩٢٤ و١٩٢٥ . وفي نفس العامين أيضا كتب القطع الأدبية التي جمعها في « الصباح في المكسيك » كما أضاف بعض الشيء إلى الميتافيزيقيا ، وكتب أمورا في حقل الصحافة . وفي صيف ١٩٢٥ قام بكتاية مقالات هامة عن الرواية . وأصيب في مطلع تلك السنة بمرض كاد يقضي عليه ، كما بدأ رواية بعنوان « السمكة الطائرة » ، ولا تزال أجزاء منها باقية (ع ١٠٠٠) ،

وخير ما يمثل استكشافاته الميتافيزيقية هي « ذو المذيل في فمه » (ع١٠٠) ، ٢٧٥ وما بعدها ) ، وهي باسلوبها النشري المركز الذي طوره لورانس من أجل عمل كهذا .. أنظر النسخة النهائية من « دراسات في الأدب الامريكي الكلاسيكي » ـ تتحدث مجددا عن ذاك البعد الرابع حيث يكون لكل الأشياء وجودها الجاعي ، المنفصل والخالد ، وعن الروح القدس كراع لهذه اللازمنية ومشرفاً على هذا الانسجام التام ، وموفقا بين قطبية الرجل والمرأة . وقد شكلت الأمور التي يجب التخلي عنها للتوصل إلى هذا السلام . حكم الحب لصالح حكم القوة ، والافكار الانحطاطية عن مساواة الرجال والعناصر لصالح الخضوع الطبيعي والطوعي ـ الفكرة الأساسية في القطع التي أضافها إلى « التاج » اليخلق بهذا الكتاب الذي دعاه « موت النيص » ( ١٩٢٦ ) . أما كتاب أيام في المكسيك » ، فهو أكثر جذباً للانتباه ، لقد وجد لورانس في الهنود ذاك الايمان البدائي الحق بوحدة الوجود الذي يصر على أن العقل ليس الا خادم ، يعمل على ابقاء الرجل نقيا وصادقا مع الغموض « ( الهنود

والتسلية ) » ، وأشاد بهذه العقلية السليمة في « رقصة المذرة النابتة » و « رقصة أفعى الهوبي » ، وهما إثنتان من أروع قطعه البدائية . لقد كانت الميتافيزيقيا تلهم ما يرويه لورانس ولا تفسده ، وتغدو حية بشكل هائل في أفضل الحالات ، لكنها لا تهوي إطلاقا إلى ذاك الملل الشرس والاستهزاء الهستيري الذي نجده في أسوأ حالاته التجريدية .

## الأفعىٰ ذات الريش

قل من اتفق مع لورانس في رأيه بأن « الأفعىٰ ذات الريش » هي أفضل رواياته ـ وهو رأي سرعان ما تخلیٰ عنه ـ لقد قدمت هذه الرواية كل ما يمكن لرواية أن تقدمه ، دون أن تنهار نهائيا ، غذاء لغضبه الميتافيزيقي وتخيلاته عن انحطاط العالم الذي يشفيه الاصلاح الجنسي والقيادة . ويكاد لورانس يدفع الرواية إلى حد الوعظ التنبؤي الغارق في ذاته . وتمكنت الرواية من البقاء ، لكنها تغدو بالمقارنة مع أعمال الفترة العظيمة متصلبة وتفتقر إلى الحياة .

إن كيت ليزلي ترفض أصدقاءها الامريكيين ، والكتاب يرفض أمريكا البيضاء عموما ويعتبرها آلية ، متساهلة ، منحطة ، وغير قادرة على البيضاء عموما ويعتبرها آلية ، وبشاعة وقذارة المكسيك الواقعة على إدراك « الشر الأشبه بالزواحف » ، وبشاعة وقذارة المكسيك الواقعة في براثن ثورة كئيبة ليست سوى فرض الوعي الأبيض على وعي الدم . لكن المكسيك ، رغم كل بشاعتها ، لا تعكس دفق الحياة في كيت كما يفعل الأمريكيون البيض . وتنسجم كيت مع مكسيكي أسباني ، يدعى يفعل الأمريكيون البيض . وتنسجم كيت مع مكسيكي أسباني ، يدعى ريون ، وهندي يدعى سيبريانو ، وهما مؤسسا الطائفة التي تعبد كويتز الكوتل ، وهو إله قديم استبدل بالمسيح الأبيض وسيعود الآن ليخلف

هذا المسيح . ويختلفون معاً بوفاة المسيح وبالعهد الجديد لكويتز الكوتل المتجدد الشباب ، نجمة الصباح ( اذ ان لورانس وجد في عبادة كوكب الزهرة القديم رمزاً لذاك الذي يوفق الليل والنهار ، وتجسيدا للروح القدس الذي يوفق المتضادات المطلقة ) . والألهة ليست منيعة ضد التدمير ، لكن المادة التي يتشكل منها الآله تتصف بهذه المناعة ، وتتخذ أشكالا جديدة وفقا لحاجة البشر. والمكسيك الحديثة ليست بحاجة إلى مخلص بل إلى أب متسلط. وهنا تنمو ديانة « الكنغارو » في تربة أكثر خصوبة . لكن القضية العنصرية تثير المشاكل ، ويقول أحد المنظرين « أن المكسيكيين ذوي الدم المختلط لا أمل لهم » ( ٣ ) . ومع ذلك فإن التخلص منهم ليس حلا ، اذ بعد مرور هذه الفترة الطويلة أصبح من المستحيل التأكد أن بالامكان تمييز « الهنود ذوى الدم النقى » . هل يجب أن تظل البلاد في أيدي المولدين « إلى أن يتدفق الأمريكيون ؟ » « ستكون كما هي كاليفورنيا<sup>(١)</sup> والمكسيك الآن ، غرقي في البحر الأبيض الميت » . ان تجانس الدماء هو وحده الذي يضمن استمرار الوعي ، أما ذوو الدم النقى فيضمنون هذا الاستمرار في لحظة المضاجعة فقط. لكن « الوعى الهندي يغـرق [ الآن ] في المياه الأسنـة في بحـر وعـى الرجـل الأبيض الميت » . ولو كان هناك ثمة أمل فهو يكمن في رعاية الوعي الهندي القديم ، الذي أصبح الآن مهزوما وفاسدا .

ومن هنا تأتي الديانة الجديدة . ان كيت ، تماما مشل صانعها ، مستعدة لها وتشك فيها في آن واحد . وهي تتصف بالعزلة التي يتميز بها لورانس ، والتي طورها فيا بعد في شخصية لو في «سانت مور», وأخيرا في « الرجل الذي مات » ، كما تتصف أيضا بكره لورانس للمستضعفين . وتجمع بين رغبتها في استئناف دفق حياتها المنقطع وعدم

رغبتها في الانضام للآخرين ، واستعدادها للسخرية من الآخرين ورفضهم . لقد خلمتها الحرب أن العنصر الأبيض قد فقد روحه . فهل عليها الآن أن تتحلق حول الطبلة ، وهي تعرف مثل لورانس أن المرء لا يستطيع فعلا أن يتراجع ؟ لقد عرف لورانس أنه لا يستطيع ذلك ، لكن كيت تفعله . وهي إيرلندية طبعا ، ولهذا فهي أقرب إلى السر الباني [ نسبة إلى الاله بان ] ( ١١ ) ، رغم أنها أيضا ليست غريبة عن البيض الذين يدمرون العالم . وتنخرط كيت في الديانة السرية ، ولكن دون أن تفقد شكها كلية .

وكويتز الكوتل ، بصفته نجمة الصباح وموفق قطبيه الذكر والانثى الكونية ، هو الروح القدس . ويحتفل بقدومه بترانيم رؤيوية تشبه تلك التي تنشد في الكنيسة ، إضافة إلى رقصات على قرع الطبول ومواعظ وقراءة نصوص دينية نثرية . ويقوم لورانس بصياغة الطقوس لريمون ، وهو رجل مثقف من طراز مألوف في أوروبا ، يأخذ على عاتقه إحياء الاساطير ويريد أن ترجع قبائل التيونون إلى دوتان وأن يعود الارلنديون الى توانادي دانان ( ١٧ ) . وتنبع صلاته من شبكة أعصابه في الحوض بينا تاسف لخيبة الشبكة المؤمنة كأم له وتحزن لارتداده عن المسيح ، فيا تأسف لخيبة الشبكة الشعاعية . ويحتفل ريمون بآنية الخلود ، ذاك البعد تأسف لحيبة الشبكة الشعاعية . ويحتفل ريمون بآنية الخلود ، ذاك البعد حدة . وتموت زوجته ، كالايمان القديم ، ونمط الزواج القديم . أما كيت فتتحرك باتجاه سيبريانو . وهي لا تريد أن يمسها أحد ، وترغب بشدة أن لا تنضم إلى آلمة « جيش الخلاص المكسيكي » ( ١٧ ) ، لكن ما تريده أكثر هو أن تنجو من مصيرها « كابنة حواء ، ذات الرؤيا الطمعة » تريده أكثر هو أن تنجو من مصيرها « كابنة حواء ، ذات الرؤيا الطمعة » المذى

يضفيان عليه الصفة القانونية فيا بعد ، من ابتهالات يؤديها ريمون في المطر المتدفق ( هذا الرجل هو مطري النازل من السياء . . . هذي المرأة هي الأرض بالنسبة لي ( ٢٠ ) ، عند غروب نجمة الصباح . وكيت تؤمن بالفجوة الصغيرة الضرورية بين كل شخصين ( وخطيئة معظم النساء هي التطلع إلى إغلاقها) ، كما تؤمن بحاجة كل فرد إلى الاتصال بالكون مباشرة ومع ذلك يجذبها وعي الدم لدى سيبريانو الى « السر الذكري القديم » ، وهو بالنسبة للنساء « سر يتعلق بالاستسلام الحاد . . . الاستسلام المطلق » ( ٢٠ ) . وهي تتحـول فعـلا إلى آلهـة ، وتقتـل ، وتشاهد عملية القتل ، دون شعور بالندم . ورغم أن لديها لحظاتها المليئة بالشلك ( « انهم يريدون أن يغمروني بهرائهم المحلسق في الهسواء » ( ٢٢ ) )، إلا أنها لا تستطيع الرحيل. فهي بمفردها تغـدو لا شيء : « لم تكن ذات قيمة إلا كأنثى نقية مقابل الذكر النقي فيه » ( ٢٤ ) . وسوف تتحول إلى سهل الدم المكمل لعمود الدم لديه ، والاكتفاء الذي تشعر به لكون الأمور على حالها هذا أعمق من اللـذة الجنسية . ان سيبريانو لا يرضي عن الهزة الجنسية عند الانثىٰ ، وهي لذة احتكاكية ، « أفروديت الشبيهة بالمنقار والتي تخرج من زبد البحر » .

وهذا الرفض للهزة الجنسية يبدو للبعض ذروة الشوفينية الذكرية التي بدأها لورانس في المقدمة التي كتبها عام ١٩١٣ . ولا يتضح لناتماماً ما الذي كان يقصده . فالليدي تشاتر لي تمارس هزات جيدة ، لكنها تحس أيضا بهزات سيئة قبل أن تلتقي ميلورز ، كها تتعلم ان تكتفي بعدم الاحساس بأية هزة على الاطلاق . وربما كان الفرق يتعلق بتجربة شخصية مر بها لورانس مع إمرأة تصر على الاحساس بهزة بظرية بعد لحظة القذف لدى الذكر ، وهي لحظة من لحظات الكره للملامسة [ لا

تلمسيني ] ( وقد وصفت ميبل لوهان فريدا بصورة غريبة بأنها « أم الهزات » ، ولكن بمعرض الثناء عليها ، اذ أنها وصفت لورانس في ذات الوقت « قمل حيوي موثق إلى وتد قاس » ، وخططت لازالة تلك « اليد الالمانية القوية » من جسده ( نيلز ١٦٧, ٢ ، ١٨١ ) . والدرس الــذي يفترض أن كيت تعلمته درس لورانسي قديم ، وهو أن دمار أوروبا مرده مطالب النساء الجنسية ، ومهلهن لحقيقة أن شعورهن بالاكتال لا يكمن في اكتفائهن جنسيا بل في استسلامهن للرجال . وبغض النظر عن الأساس الحقيقي لرفض لورانس الغامض للهزة الجنسية لدى الانثى ، يظهر لنا هذا الرفض وكأنه رفض للشعور باكتفاء تافيه مقابيل شعبور باكتفاء أسمى . ان ممارسة الجنس مع سيبريانو هي « ممارسة جنس أعظم » . وكيت لا تأخذ بديانة كويتزا لكوتل حرفيا ، لكنها تجد في ما نصت عليه هذه الديانة بخصوص الرواج تفسيرا لحاجاتها اللذاتية : « سأصنع استسلامي قدر الامكان ، ولن أزيد عليه ، بدلا من التقدم في السن وتجهم سحنتي » ( ۲۷ ) . وتسمع آخر ترانيم ريمـون احتفـالا بالاتحـاد الحقيقي بين الرجال والنساء ، بمباركة نجمة الصباح ، وفي خيمة الروح القدس . وهذا كله صورة تشبيهية من العهد الجديد الـذي يدعـو إليه لورانس ، لكنه أيضا تشبيه عن ولادة الانسان من جديد ، وعن استسلام المرء إلى قانون الكون . ان كيت تفهم طبيعة هذه الرواية الدينية . ونراها في نهاية الكتاب تستأذن للرحيل ، لكن لورانس يتوقف بطريقته المميزة في غموض روائي . فهي قد تستدير وتعود ، ولكن مع ذلك ليس ثمة شك *ڧ* تفهمها .

وقد وضعت ديانة كويتز الكوتل أحيانا بأنها كانت مجرد عمل أطلق فيه لورانس العنان لأهوائه مما أفسد الكتاب . ومن المؤكد أنها تبعث علىٰ التعب في أحيان عدة ، وأنها مفصلة إلى حد كبير ، لكن من الواضح أيضا أن لها مكانها الخياص ، اذ إنها بالنسبة لعلاقتها بالهدف الرئيسي في الرواية ، مشل أنظمة لورانس الاسطورية والسيكولوجية بالنسبة لرواياته . ولا بد أن الاختراع المتعمد لديانة خيالية كان يقصد به إيضاح هذا الأمر . كما أن ما يصيب هذه الأنظمة من أعمال التفكير المشكك ( وخاصة الانثوي ) يؤثر على جميع رواياته ، ولكن ليس بوضوح وانتظام كما في هذه . وهكذا يمكن القول ان لورانس قد حول المرجع الميتافيزيقي إلى مصدر داخلي .

وليس إدخال هذه الديانة الخيالية بحد ذاته ما يضعف الكتاب ، بل هو الاسلوب المفتعل المتعمد المستخدم في وصفها ، وكذلك عرض الرواية بتلك الطريقة الدينية غير المقبولة . ثم ان شك كيت لا ينتشر بشكل كاف لازالة هذه المواقف . ومع ذلك ، تظل هذه الرواية أكثر فعالية من «كنغارو» حيث يضطر لورانس بسبب إحساسه بعدم الاستقرار إلى التحرش بالقارىء ، قائلاً : « انه لا يهتم بما يفكر به هذا القارىء ، وان باستطاعته الالقاء بالكتاب جانبا إذا لم يعجبه » . وتجب الملاحظة انه عندما صدر الكتاب كان ادراك القراء لقوى لورانس قد تطور الى حد لا بأس به ، وبدأ الشعور بالاعجاب بالدقة الآمنة لتجاوبه مع المناظر بأس به ، وبدأ الشعور بالاعجاب بالدقة الآمنة لتجاوبه مع المناظر لوضع هذه الأمور في إطار أنظمة معينة بشكل زائف . ان النقد الذي كتبه لوضع هذه الأمور في إطار أنظمة معينة بشكل زائف . ان النقد الذي كتبه لى . ب . هارتلي وكاترين آن بورتر يثبت أن لورانس كان لديه عام لى . ب . هارتلي وكاترين آن بعتقد . وهذا يزيد بعض الشيء من صعوبة فهم انهيار سمعته نسبيا بعد هذا العام بفترة قصيرة . ولعل مما يفسر هذا ، الفضائح التي انتشرت في العام الأسبق ، وانتشار عادة قراءة المذكرات

التي تؤكد على شذوذ الكاتب أكثر من شذوذ أعماله ، وتطابـق الوقائـع بشكل متزايد مع تخيلاته الأكثر إزعاجا .

وتعتبر أحياناً المرأة التي ذهبت بعيداً ، التي كتبت فيا بين فترات كتابة مسودات « الأفعىٰ ذات الريش » انها شريكة لهذه الرواية . وهذه المرأة تهرب من زواج في أمريكا وتذهب بعيدا على ظهر حصانها بحثا عن الهنود في المكسيك الوحشية . فتعثر عليهم وتخبرهم انها ستقدم قلبها إلى الآله ، وذلك رغم قسوتهم ولا مبالاتهم وعدم قدرتها على فهم كلامهم ويجعلونها ترتدي اللون الأزرق ، لون الأموات ، ويقتلونها في طقوس دينية . ويقال أحيانا ان هذه القصة ، مع مناظرها الطبيعية القوية واقتصادها في التفاصيل ، أفضل من « الافعىٰ ذات الريش » . وهي من ناحية معينة أفضل حقا ، اذ أن الاختصار ينقذ لورانس بطرق واضحة . لكنها لا تحقق الامور التي تتطلب الطول ، وهذه الأمور بصورة خاصة هي النقد الداخلي للرواية ، وهو ما كان هاما أيضا بالنسبة للورانس . أما نهية القصة فهي عقيدة مجردة ، وسيطرة عنصرية .

#### سانت مور

تشكل سانت مور محوراً للجدل ، إذ يمكن استخدامها وثيقة هامة ضد لورانس كها يمكن استخدامها لصالحه . لكنني اعتبرها أحد أفضل أعهاله إنجازا . ان رفض إمرأة لما يعتبر جنساً في العالم الحديث ، وقبولها بالانفصالية والإتصال الحقيقي بالكون ، وهي الأمور التي تقدم هكذا في الفكرة الأساسية للرواية ، تكاد تبدو لنا مألوفة جدا . لكن الكتاب يقول أكثر من هذا بكثير . وأنا أعتبره أفضل عمل يظهر كيف انعكست الافكار

الثاقبة في المقالة التي كتبها لورانس عن هوثورن على كتابته نفسها .

وهناك نماذج سابقة تظهر للحصان سانت مور ، يأتي أهمها في الحلم الذي يصفه لورانس في كتابه « تخيلات » ( ١٩٩ ) ، وفي « الفتىٰ في المغابة » ، وفي الحيوانيات الرؤيوية في « قيوس قزح » . ومسع ذلك فالتصوير جديد . ان زواج لو من ريكو ، أي زواج المرأة الأمريكية المغتربة إلى الرجل الانجلوي استرالي الفيارغ ، هو أيضا من الطراز المالوف ، وهو اتحاد عصبي واحتكاكي منهك لا محل للسلام فيه . لكن الذي يميزه هو الكثافة التي يصف بها لورانس شبه علاقة ريكو كرجل وفنان وصديق ، وكذلك علاقته بسانت مور ، وهي علاقة كراهية بين معرفة الدم الذكرية البدائية والتقليد المتوتر جداً للذكورة والذي يمثله الرجل . والرواية تظهر كيف تؤدي حياة الحصان المختلفة ، الوحشية ، والتي عثل عالم آخر باصرار ، هو عالم بان اللاإنساني \_ إلى تدمير ريكو وتغيير عالم لو إلى عالم انفصالية في مناظر طبيعية لا إنسانية .

وأكثر ما يترك انطباعا لدى القارىء هو ازدواج المعنى الروائي والمعنى الرمزي . فالسائسان فينكس ولويس ، هندي وكلتي ، مرسومان عهارة ، لكنها أيضا مثقلان بشحنات عقائدية قوية . ويصعب الحديث عن إطلاق لورانس العنان لأهوائه حتى في المشهد الصعب عندما يتحدث لورانس عن معتقداته ويتجادل مع مسزويت، والدة « لو » حول معنى الشهاب المنطلق ، رغم أن هذه القطعة تتعلق بالتأكيد بموجة من الرؤيوية أصبح لورانس مهووسا بها الآن ـ بل انه يقدم لنامسزويت نفسها بعمق حقيقي ـ كعرض للذكاء الدنيوي الدفاعي ، بصورة امرأة متوسطة العمر تدافع عن نفسها بصدق وسخرية وعبادة للموت ، في وجه عالم غدا تافهاً تدافع عن نفسها بصدق وسخرية وعبادة للموت ، في وجه عالم غدا تافهاً

بدرجة لا تحتمل . ولمسز ويت دور عقائدي ، لكن هذا الدور لا يظهر على حساب شخصيتها . وكذلك الأمر مع المناظر الطبيعية لنيو مكسيكو في الخاتمة ، فمضامينها الميتافيزيقية لا تقلل من حصورها المادي ، والبرية الأمريكية التي يرسل لورانس بطلته إليها لكي تعثر على نفسها فيها ، تقليداً لما فعله عدة كتاب من العالم الجديد أعجب بهم لورانس ، هي نقيض الريف الانكليزي ، الذي غدا « صغيرا ، قديما ، غير حقيقي » . والاله بان الذي اكتفوا بالتناقش بشأنه في مشرو بشاير يواجههم حيا في نيو مكسيكو ، وهو ما أشار إليه لورانس في مقالته : « بان في امريكا » نيو مكسيكو ، وهو ما أشار إليه لورانس في مقالته : « بان في امريكا »

ان الاحساس بالفساد المعقد واليائس ، والذي تولد منه العقيدة ، فهناك يسبق العقيدة هنا . وهذا لا يعني أن الكتاب تنقصه العقيدة ، فهناك العنصرية المعتادة ، وهناك بحث في الأفكار المفضّلة ـ اعطاء الفكر قيمة فوق ما يستحق ، والحاجة إلى تجاوز الحب ، والشر ، الشر ، الشر ، المتدحرج في موجات كبيرة فوق الأرض . . . شيئاً ناعياً ، دقيقا ، ناعيا كالماء . . . عودة سريعة إلى الفوضى » ( ٧٩ ) . حتى ان سانت مور هو جزء من هذا الشر ، رغم أن ريكو هو أسوا جزء . والشر هو الذي سيقدم الفرصة للعنصرية ، وبهذه الطريقة يتفق الوعظ والرواية بشيء من الالحاح للحديث عن ذات المسألة . والجميع جزء من الشر : مسز ويت التي تقص شعر لويس ، والتي لا تقدر على احترام انفصاليته رغم حبها التي تقص شعر لويس ، والتي لا تقدر على احترام انفصاليته رغم حبها له ، وحقارة فينكس المتطفلة النهائية ، وعن سانت مور الشريرة وساقيه اللتين يشب عليها ، والتي لونها « شر [ الرجال ] المتبدل » ( ٨٢ ) .

الاقتراب من الأفراس . لكنه يستعيد ممارسته للجنس في نيو مكسيكو ، وهو بالنسبة لها مكان للعفة العلاجية والوحدة .

ولكن لماذا يجب على المرأة أن تتخلى عن الجنس؟ ان زوجة العميد في شروبشاير ، عندما تعزو عنف سانت مور إلى « قسوة الذكر الشريرة » ( ٩٠) ، كانت تقوم بما يعتبره لورانس خطأ بميزا للأنوثة المنحلة والمسيحية المنحطة . وبلمسة رائعة يقارن « القسوة الدنيئة » لانسانيتها مع « القسوة الخصية » لريكو ( ١٠٠) . ولو تهرب من هذا كله ، « لا تلمسني . . وتتجاوز الاتصال بالرجال إلى تلك الأخرية التي تأتي منها الحقيقة وحدها . » يجب أن يظل الرجل والمرأة منفصلين ، إلى أن يتعلما كيف يكونان لطيفين مع بعضهما من جديد » (١٣٠) . وتغادر « البشاعة كيا غادرها بيركين واورسولا متجهة نحو جبال الجنوب ، وبمفردها ، لا كما غادرها بيركين واورسولا متجهمين إلى ايطاليا معا . انها تهرب من « الاحتكاك » ( ١٤٧ ) ، خلفة وراءها ليس فقط رغبات فينكس الجنسية الدنيئة ، بل حتى « خدعة سانت مور الجميل » ( ١٤٧ ) . فتعانق العفة الايجابية ، وتعرف أنها يجب ألا تتوقع قدوم « الرجل الصوفي الجديد » الايجابية ، وتعرف أنها يجب ألا تتوقع قدوم « الرجل الصوفي الجديد » ( ١٥٠) ) .

ان خاتمة «سانت مور » هي احدى اكشر اعمال لورانس اكتالا في تخيلها . فالطبيعة فيها أعظم وأكثر هيبة من الرجل ـ الآله ، المخلص . فهي بجما لها ووحشيتها تحتوي على بشاعة ، ليست كتلك التي في الحضارة «واسطبلاتها النتنة من القذارة المعدنية » . وفي مزرعة تتعرض للكوارث الطبيعية ـ الجفاف ، الفئران ، المرض ـ تتجاوز « لو » القانون والحب ، كما تتجاوز كثيرا من المشاعر الجنسية المنحطة ، وتختار بدلا منها أمريكا

البرية حيث « تريدني الروح البرية » . وتستفهم امها المليئة بالشك عن تطلعاتها ، لكن أمها إلى جانب الموت ، ولـو إلى جانب الحياة الأكشر رعباً .

ويقال احيانا ان لورانس أخطأ كثيرا في الـرواية ، بوصف لللابس ريكو، وللقب لو، وركوب سانت مور في الهمايد بارك، حيث يمنع ركوب الخيل ، وعدم رؤيته لحقيقة أن الحادث الذي تعرض له ريكوكان بسبب خطأ منه ، وهو ما يمكن لأي فارس انجليزي رؤيته ، وأنه ما من سيدة يمكن أن تتصرف كمسز ويت ، التي أجفلت الحصان وعرضت صهرها للخطر . ويستخدم السيد هيو حججا كثيرة كهذه ليثبت وجهـة نظره ، ان لورانس ، عندما عاد وهو يشعر بالقرف بعد زيارة لانجلترا زودته بالمشاهد التي تدور في شروبشاير في السرواية ، أخطأ بوصفه انجلترا التقليدية المعروفة لتنافس أمريكا البرية الجميلة . ان لو لا تفعل شيئا هناك حقا ، ورغم ان مشاكل الحضارة حقيقية فعلا ، إلا أنها لا تحل بهذه الطريقة(١٤) . وأنا لا أشعر بفوة هذه الصعوبات ، التي تبدو تافهة في أفضل الأحوال ، على ضوء قراءة كتلك التي يقترحها الدكتسور ليفيز ، وهي لا شك أفضل دراسة لأية قصة منفردة للورانس . ان سانــت مور تتحاشى الصفة التخطيطية التي تفسد « الأميرة » ( المرأة البيضاء الباردة جنسيا ، يعاملها بقسوة هندي يريد الانتقام جنسيا ، وشاعرية « لا شيء من ذاك » ، وهي قصة كتبت بعد « سانت مور » بسنة أو سنتين ، حيث يقوم منة من مساعدي أحد مصارعي الثيران الهنود المكسيكيين باغتصاب إمرأة امريكية ثرية . وقصة كهذه تفدم المدليل على وضع لورانس اليائس. فالاحساس بالبشاعة وبنهاية العالم قد يشوه خيال القصة كما قد يزيد من سرعته . لقد كان لورانس يبدأ مرحلة سيئة أخرى . ففي شباط

١٩٢٥ أصيب بمرض كاديقضي عليه ، وفي الخريف التالي غادر المكسيك نهائيا .

#### هوامش الفصل الثالث ١٩٢٢ ـ ١٩٧٥

- (۱) مايكل وايلدنج ، « بين سكيلا وشاريبريس : الكنفارو وشكل الرواية السياسية » ، « دراسات أدبية استرالية » ٤ ( ١٩٧٠) ، ص ٣٣٥ .
- (۲) طبعة بنجوين ( ص ۷۱ ) تقرأ كالتالي « نحن ككاليفورنيا . . . » ، وهو غالبا
   ليس صحيحا .
  - (٣) دريبر، ﴿ التراث النقدى ﴾ ، ص ٢٦٥ ٧١ .
  - (٤) هيو « الشمس الداكنة » ، ص ٢١١ وما بعدها .

# الفصل الرابع ۱۹۳۰ - ۱۹۲۵

## (عشيق الليدي تشاترلي ، الرجل الذي مات)

بعد إقامة قصيرة في انجلترا في تشرين الأول/ اكتوبر ، اتجه لورانس وزوجته الى ايطاليا مرورا بألمانيا ، ولم يرجع لورانس بعد ذاك أبداً إلى البلاد التي كان يحس باشمئزاز متزايد من سكانها ، باستثناء بضعة أسابيع في أواخر صيف ١٩٢٦ . واستمر لورانس وزوجته في التجول ، فأقاما في مايوركا وفي توسكاني والبروفنس ، واستقرا حوالي العامين في الفيلا ميرندا قرب فلورنسا . وخلال هذه السنوات الخمس الأخيرة من حياته ظل لورانس كثير الانتاج ، رغم تدهور صحته . وتضم أعاله في تلك الفترة « عشيق الليدي تشاترلي » ، وقصصها كثيرة من بينها « العذراء والغجري » ، و « الرجل الذي مات » ، وكتاب الرحلات « أماكن وبعض الأعمال النشرية غير الروائية الهامة ، من بينها مقالة عن وبعض الأعمال النشرية غير الروائية الهامة ، من بينها مقالة عن جالسوورثي ، بعنوان « مقدمة إلى هذه اللوحات » ، و « حول عشيق جالسوورثي ، بعنوان « مقدمة إلى هذه اللوحات » ، و « حول عشيق الليدي تشاترلي » ، « الخلاعة والاباحية » ، و « الرؤيا » التي لم يتمها . كما رسم بعض الصور التي خلقت له بعض المتاعب مع يتمها . كما رسم بعض الصور التي خلقت له بعض المتاعب مع يتمها . كما رسم بعض الصور التي خلقت له بعض المتاعب مع يتمها . كما رسم بعض الصور التي خلقت له بعض المتاعب مع

الشرطة ، وذلك بسبب الصراحة التي وجد لورانس أنها ضرورية للتعبير عن آرائه الأخيرة حول طبيعة حاجاتنا . وقال في رسالة له إلى صديقه البوذي ايرل بروستر ، انه اضطر إلى « وضع عضو تناسلي ذكري ، أو قضيب كها تسمونه ، في مكان ما في كل لوحاتي . وأنا لا أرسم أية لوحة لن تصدم روحانية الناس الاجتماعية الخصبة . انني أفعل هذا بسبب ايمان ايجابي لدي ، هو أن القضيب هو صورة مقدسة عظيمة . انه يمثل حياة عميقة أنكرناها في نفوسنا ولا زلنا ننكرها . والنساء تنكرها بشكل عميقة عميقة أنكرناها في نفوسنا ولا زلنا ننكرها . والنساء تنكرها بشكل رهيب ، ويقلدن الجنس بهزء وسخرية » ( ر . م . ٩٦٧ ) .

وقد حل تغير في مزاجية فكر لورانس ، فرغم أنه ظل يتوق الى المجتمع يقوم على أساس طقوسي (كما يبدو في رسائله إلى رولف غاردنر) ، إلا أنه لم يعد يرى نفسه قائدا ، سواء لكومونة أو لحزب سياسي ، وهو ما كان غاردينر سيفضله (نيلز ٣,٤٧٤) . وقد قبل لورانس في آذار ١٩٢٨ بانتقاد ويتربيز لمبدأ القيادة الصوفي في « الأفعى ذات الريش » : « أعتقد أنك محق بشكل عام . ان البطل من طراز أصبح بائدا ، وقائد الرجال غوذج قديم . . . وعلاقة القائد بالاتباع علمة . وسوف تكون العلاقة الجديدة نوعا من الرقة ، والحساسية ، بين الرجال والنساء ، وليس علاقة الأعلى بالأدنى ، والقائد بالتابع . وهكذا ترى انني أصبحت حملا وديعا في النهاية . . . » (ر ر . م . ١٠٤٥) . وفي تلك السنين بدأ مراسلاته مع المحلل النفسي الأمريكي تريفانت بارو ، الذي اجتذب لورانس تأكيده على الأساس المجتمعي للاضطهاد ، أكثر بكثير من الفر ويدية . لكن هذا لم يؤثر على الارتباط القديم في عقل لورانس بين الانحطاط الجنسي والاجتاعي ، ولا إلقائه التبعة على النساء لفرانس بين الانحطاط الجنسي والاجتاعي ، ولا إلقائه التبعة على النساء لهذا السبب على المدى الطويل . ويقول لورانس في ذات الرسالة التي

تذمر فيها من انكار النساء الرهيب للقضيب : « إن المرء يشعر بالمرارة تجاه نوع معين من الخداع في الحياة الحديثة ، وخاصة الخداع الجنسي . فالمرء يخدع كثيراً ويمنع من ممارسة حياته الجنسية الصحيحة » . ويعرض في رسالته الأخيرة إلى بارو تعديلا للنظرية القديمة عن الألفية : « لن يكون هناك أبدا ألف عام . ولن يحدث أبدا « دفق مجتمعي حق » ـ فكل الأمور نسبية . وأخيرا فإن الرجال لم يكونوا أبدا اجتاعيين تماما ـ وسوف لن يكونوا في المستقبل أيضا ، والآن بشكل أخص . اننا الآن بين الجمعة يكونوا في المستقبل أيضا ، والآن بشكل أخص . اننا الآن بين الجمعة الحزينة وعيد الفصيح . اننا في القبر تماما » ( ر . م . ٩٩٣ ) . وقد بقي التخطيط الأساسي لمعتقدات لورانس دون تغيير رغم الاختلاف الذي طرأ على طجته ، وازدادت قوة اهتماماته الرؤيوية ، وازداد احتقاره لموت العالم بسبب الاستقبال الذي لقيته دعوته إلى الرقة الذكرية .

أما « أماكن اتسرورية » ( ١٩٣٧ ) فيسجل شعور لورانس « بالتعاطف الغريزي مع حضارة توسكانيا البائدة ، التي حطمتها روما . لقمد كان يؤمن أن هذه الحضارة ، التي سادت فيها رموز القضيب والرحم ، هي أعمق وأجمل من حضارة الذين تغلبوا عليها فيا بعد ، وهي أيضا حضارة استطاعت البقاء بعد زوال الذين انتصروا عليها : » ان ايطاليا اليوم اتسرورية أكثر بكثير من كونها رومانية . . . والعنصر الاتروري فيها كالعشب في الحقل وكنمو الذرة في ايطاليا : انه أمر سيظل هكذا دائها . ولماذا نحاول العودة إلى الألية والاضطهاد اللاتيني الروماني ؟ » ( ٢ ) . وهذه اشارة إلى المواقف الكلاسيكية التي اتخذتها الفاشية الايطالية . لقد رأى لورانس الاترورية تماما كها رأى الهندية الأمريكية : حضارة دمه القديمة التي استمرت ، والتي سترجع إلى سابق عهدها عندما يبدأ العهد الجديد . لقد كانت ديانته القديمة هي الديانة

الأصلية والكونية ، التي تمجد حيوية العالم العضوي التي لا حد لها .

وكان هناك في العالم الخفي مطلعون يعرفون ويشعرون ، كما أن هناك مبتدئون يشعرون فقط ، لكنهم « دائها على اتصال جسدي بالأسرار » ( ٣ ) . ان لورانس يقرأ في اتروريا ديانة الأسرار ، بكل طقوسها عن الموت والولادة من جديد . وصفوة المطلعين عليها ، وهو ما سيكتشفه أيضا في نص سفر الرؤيا ، تحت غطاء التكلف المسيحي واليهودي . لقد كانت هناك معرفة حسية حقة في عالم هذا الدين الذي أتى قبل أبولو ، وكان هناك استمتاع صادق ، وأحيانااشمئزاز شديد من الحياة والسر الذكري .

وهناك مقاطع في « أماكن اترورية » يملؤ ها الذكاء والشعر حياة ، مثلا في بحثه في العرافة والتنجيم ، أو في وصف رسم القبور ، ولا ينتقص ، من دقتها كونها تحمل ثقل تفكير لورانس الديني البدائي . انه يحلم بالرقة الارستقراطية والذكرية والتي لا تستطيع أيضا أن تنتظم بقسوة مع سر الحياة . كما ينمي احساسه بذاك السر الذي يحتوي لغزا قديما ، باعتباره مقدسا بالنسبة للمطلع ، وفاحشا بالنسبة للمبتدىء . وليس غريبا أن لورانس حاول إعادة خلق هذا السر في أعماله التخيلية في هذه الفترة ، وحصل على نتائج مشابهة .

ان ديانة الأسرار القديمة تظهر الآن اسطورة المعرفة الارستقراطية ، السرية المقدسة ، والتي ارتبطت سابقا بالهنود الامريكيين ، وهي الديانة التي كانت سائدة في العالم قبل العصر الجليدي ، قبل الانحطاط ، عالم ما قبل السقوط في هوة العقلانية . ولم يكن لورانس أول مفكر ابتدع تاريخا كي يبرر نظرية ميتافيزيقية أو جمالية . وتشترك هذه الاختراعات

جميعها في ايمانها بأن كارثة بداية فقط يمكنها أن تفسر مقدار انحطاطنا ، ومدى توهج آمُالنا في التجديد . والذي يميز اسطورة لورانس هو القدر الذي تستطيع أن تبنيه على طبقات رؤيوية أقدم في فكره .

وقد رأينا أن الحرب جعلت اهتمامه السرؤيوي القديم قدم معرفته بترانيم الكنيسة حماسياً وملحا . وفي فترة الحرب قرأ أعمالا حول الرمزية والفكر الديني السري . وفي أعمال مدام بلافاتسكي فكرة أن سفر الرؤيا هو وصف محرف لديانة أسرار اغريقية قديمة . وسواء اقتبس لورانس هذه الفكرة منها او ابتدعها هو ، فانه طلب من الليدي اوتولين موريل ، في كانون الثاني/ يناير ١٩١٦ ، أن ترسل له ترانيم هوميروس بسبب قراءاته مواضيع عن علم الأجناس ( الانثروبولوجيا ) البدائية وعن « الديانات الأورفيوسية » ( ر . م . ٤١٦ ) . ( وتشكل « ترنيمة إلى ديميتر » مصدراً هاما للمعلومات عن الاسرار الاليوسية ) ، وبعد ذلك قام بقراءات كثيفة في الدراسات الرؤيوية التقليدية منها وغير التقليدية ، مظهرا بعض الاحتقار للدراسات التقليدية . وفي الوقت الـذي كتب فيه « سانت مور » ، ربطته معرفة بفريدريك كارتر ، وهو مهتم بالديانات الغامضة وكان يكتب آنذاك كتابا بعنوان: التنين والرؤيا ». وقرأ لورانس مسودة كارتر الأولىٰ في المكسيك ، التي تحكي عن شعوره بالارتياح للانتقال من التنجيم إلى علم الفلك ، « الكون الكبير ، السماء العظيمة بنجومها ذوات المعاني » (ع(١) ، ٢٩٣) ، وقبل وفاته بقليل كتب لورانس مقدمة لكتاب كارتر ، كما نشرت بعد وفاته بعنوان « الـرؤيا » مقدمة أخرى أطول كان قد اضطر إلى وضعها جانبا . وفي تلك الأثناء أخذ كارتر يعتقد ان مخطوطته الأصلية غير سليمة ، ويتساءل لورانس : « ولكن من ذا يهتم ؟ اننا لا نأبه بشكل حيوي بالنظريات المتعلقة بالرؤيا وبما تعنيه

الرؤيا . ما نهتم به إطلاق خيالنا . . . وما يهمنا من الرؤيا ، إلا بقدر ما تعطينا من انطلاق للخيال إلى عالم حيوي آخر ؟ » (ع(١) ، ٢٩٤) .

وهذا متصل مميز ، وعلينا أن نذكره عندما نبحث في ميتافيزيقيا لورانس . وهو يثبت هذه النقطة أخيرا في « أماكن اترورية » . وهذا لا يعني أنه كان يعتقد أن أي هراء سيكون مفيدا بشرطأن يقودنا إلى احساس منتش بالكون ، كما لا يعني أنه لا يجب استخدام الذكاء . انه يحاول ان يكون صادقا ودقيقا في كتابته عن الرؤيا ، تماما كما العراف وهو يقرأ الخبايا . لكن الصدق والدقة لا تظهر فيهما حياة ما لم يرتبطا بانطلاقة الخيال . ولا أعني ان لورانس لم يتكلم هراء أبدا ، أو أن الميتافيزيقيا لم تسد مرات عدة على الابتكار ، والراوية على الرواية . لكننا لن نتهمه اطلاقا اذا اعتبرنا هذه التكهنات ثرثرة سخيفة لا مسؤولة .

وهكذا يطور لورانس بحماس فرضية ثقافية في « الرؤيا » ، وهو أهم عمل ميتافيزيقي في هذه الفترة الأخيرة : ان النص الموجود لرؤيا القديس يوحنا تحتوي ، ضمن قصصها المجازية ، على رموز الديانة الكونية الحقة . تحت رداء إضافات عقائدية من عهد متأخر ، ولا يمكن ترجمتها إلى ألفاظ اغريقية منطقية ( وهو هنا يتبع نظرية نيتشه في اعتبار سقراط مدمرا للعالم الديونيسي القديم ) . وقد قبل برأي كارتر ان للرؤيا أهمية ملكية ، ووافق عليه باعتباره طريقة لتحاشي اسلوب « موتنا الحي » أهمية ملكية ، ووافق عليه باعتباره طريقة لتحاشي السلوب « موتنا الحي » والقمر بكتل من الغازات والحجارة ، لكن الرؤيا ليست مجرد أسطورة عن النجوم ، انها أيضا « رؤيا عن تجربة الابتداء » ( ر . م . عن النجوم ) . واستمر في بحثه الذي يجب أن يكتشف هذه التجربة

الكامنة خلف « معنى الكتاب الكنسي المفعم بالأخلاق » (ع(١) ، ٣٠٢) . ويعتقد كارتر في كتابه عن لورانس (د.هم. لورانس وصوفية الجسد ، ١٩٣٢) أن لورانس أخطأ في بعض آرائمه ، لكن لورانس ما كان ليعتقد أن لهذا أهمية .

وبرأي لورانس أن سفر الرؤيا كها نعرفه قد حرفته الأخلاقية اليهودية والمسيحية . وأن أصل الكتاب هو ديانة الأسرار . لكن النص المكتوب حرفته المراجعات اليهودية له أولا ثم المسيحية بعد ذلك . وان النص الموجود الآن نتج عن محاولة قام بها المضطهدون للانتقام من المختارين ، وان الحقيقة شوهتها شهوة القوة البشعة من الدرجة الثانية . ومن هنا تأتي قوة الرؤيا على اجتذاب المضطهدين والذين ينتمون إلى الدرجة الثانية عبر العصور . ولن يستفيد معظم الرجال من الزهد المسيحي ـ فهو مجرد مثالية أرستقراطية ، وهكذا يقدم سفر الرؤيا ، بشكله الانجيلي ، « قبلة الموت ألى الأناجيل الأربعة » (٣) . وهو يشجع بنجاح على عدم اعتبار المسيح خالق الكون ، ورسول الاله ، ورب السموات والأرض ، وتفضيل خالق الكون ، ورسول الاله ، ورب السموات والأرض ، وتفضيل المغامرة الشخصية الصغيرة » (٥) في المسيحية الحديثة .

والاكتشاف الجديد هذا لأساس الرؤيا هو طريقة لاعادة تعلم درس قديم عن العلاقة الحيوية بين حيواتنا وحياة الكون ، وهو درس ضروري في هذا الوقت الذي يشهد « الموت الطويل البطيء للانسان » (٦) ، في عالم العلم والآلة . واذا قرأنا بالشكل الصحيح ، وتغلغلنا عبر طبقات السفسطة التي تكسوها ، سنكتشف أن للرؤيا قسمين ، الأول متفائل وتجريدي ، والثاني يعكس « الشهوة البسيطة لانتهاء العالم » (٦) . (عرف لورانس جيدا كيف يمكن لهذه المشاعر أن توجد معا في كتاب

واحد). لكن نجد خلف نص رؤ يا يوحنا ، « اليهودي المتعبد للقسوة » (٦) ، ذاك السر الذي يشكل مفتاحا للوعي الوثني . وهناك سبع دورات ، مرتبطة بجسد الرجل ، وبمدارات وعيه السبعة ، أما الأحصنة الأربعة ( وقد خسر الانسان الحصان في العهد الذي خسر فيه نفسه ) فهي تمثل الأمزجة الأربعة ، كها تمثل تحول الجسد ، فالحصان الفاتح هو « الموت الصغير » الذي يعانيه المطلع . وهكذا أيضا بالنسبة لرموز الولادة الجديدة ، إلى أن لا يبقى لدينا سوى « شعلة جديدة متكاملة متاسكة للرجل ذي الجسد الجديد ، بفخذيه الذهبيين ووجه من المجد » للرجل ذي الجسد الجديد ، بفخذيه الذهبيين ووجه من المجد » (١٠) . وفي بداية العهد السابع يكون المطلع في الديانة السرية قد ولد ثانية ، ويكون هناك صمت في الساء .

وهنا ينتهي النص الأساسي . أما باقي الكتاب ففيه المزايد لتوازي العهود ، كشاهدين يمثلان قوتي الدم والماء التوأمين، المتحدين في القضيب الذكري ، ويمثلان أيضا وعينا المزدوج . إن المرأة المكسوة بالشمس هي الأم العظيمة ، التي قسمها التطفل اليهودي إلى جزئين ( والجزء الآخر هو العاهرة ) . وكذلك الأمر أيضا مع التنين ، الذي لا تظهر منه سوى الناحية الخبيثة . وفي التفسير المسيحي أصلا كانت كلمة الله هي التي توقعنا في الشرك ، أما الآن فهي الشكل الجنوني من الوعي ، خاصة المرأة . ولورانس يتذكر طقوس عبادة كويتز الكوتل ، ولذا يتحدث عن المرأة . ولورانس يتذكر طقوس عبادة كويتز الكوتل ، ولذا يتحدث عن ولو أضفنا إلى هذا الرقم أربعة ، وهو رقم الخلق ، لحصلنا على العدد ولو أضفنا إلى هذا الرقم أربعة ، وهو رقم الخلق ، لحصلنا على العدد سبعة السحري . فالسحر ، كعلم الفلك ، من الأمور المنحطة التي بقيت من الوعي القديم . لكن العالم الألي ، العلمي قد جعل هذه بقيت من الوعي القديم . لكن العالم الألي ، العلمي قد جعل هذه التفسيرات تبدو مبهمة . ويحلل لورانس في صفحاته الأخيرة مضامين

اغترابنا عن هذه الحقائق البدائية وتأثيرها على الحياة الجهاعية الحديثة . اننا نحيا تحت لعنة الديمقراطية والبحث عن القوة ، التي تأخذ مكان الوعي الغامض للعالم ، الذي كان الرجال يمتلكونه سابقها . لقد فقدنا « الاتصال » ـ « بالكون ، بالعالم ، بالبشرية ، بالأمة ، بالعائلة . . . هذه هي أمتنا » ( ٢٣ ) . إن الرؤيا الحقة ترينا مكاننا في « الآن والهنا الرائعتين في الحياة . . . علينا أن نرقص ابتهاجا لأننا نحيا بأجسادنا ، واننا جزء من الكون الحي المتجسد . . . ليس ثمة شيء في مطلق ومنفرد سوى عقلي ، وسوف نجد أن ليس للعقل وجود بحد ذاته ، انه مجرد انعكاس أشعة الشمس على سطح المياه . . ( ٣٣ ) .

ان « الرؤيا » هي أقل عمل يقبل عليه القراء من أعمال لورانس ، وهذا ما يفسر أخطاء كثيرة في التفسيرات التي أعطيت له . فآليته لا تهم بحد ذاتها ، الا باعتبارها مثالا على مساهمة الفكر في اكتشافات مخيلة لورانس . وهذا العمل الذي كتب متأخرا جدا ، تعرض لأفكار شغلت تفكير لورانس لسنوات عدة . وقد كان لديه عام ١٩٢٣ تفسير مختلف للعهود والأختام ( يربط الأول بالعطف والثاني بشبكة الأعصاب في الحوض ) . لكن هذا لا يهم ، فهو يصر دائها أن المهم هو إطلاق سراح المخيلة ، وروايته الأحيرة هي المقياس الذي يدلنا كم ساهمت هذه التأملات في اطلاق مخيلته . ان « عشيق الليدي تشاتر لي » مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمرحلة الرؤيوية الأخيرة لتفكير لورانس ، وعلاقتها بهذه المرحلة وثيقا بالمرحلة الرؤيوية الأخيرة لتفكير لورانس ، وعلاقتها بهذه المرحلة عاما كعلاقة « نساء عاشقات » بعمله الآخر « التاج » . وسوف أكتفي بالبحث في النسخة الأخيرة فقط من الرواية ، والتي أنهاها في كانون باللهم يناير ١٩٢٨ (١٠) .

### عشيق الليدي تشاترلي

وصف لورانس هذه الرواية ، في رسالته إلى كوتيليا تسكي ، عندما كان قد أنهسى نصفها فقط، «أكثسر السروايات بذاءة على الاطلاق» (ر.م. ۱۰۲۸) ، لكنه أنكر وصفها بالخلاعة . « انها اعلان عن الحقيقة الذكرية » . ولم يكن لورانس يعرف ناشراً انجليزيا يمكن أن يتولىٰ نشرها . ولذا تدبر أمر إصدار طبعة خاصة منها تطبع وتنشر في فلورنسا ، « الزهرة الكاملة الجميلة تنتصب فيها ، المدقة والسداة». \* وتحدث كثيرا عن إعادة التأكيد هذا على الوعي الجنسي الـذكري مقابـل « الوعي الجنسي في الدماغ » (ر.م. م. ١٠٤٧) ، مؤكدا أنه يريد في روايته أن « يكيف الوعي لتقبل الحقائق الجسدية الأساسية » ، رغم أن « لا شيء يثير احساسي بالفتيات أكثر من الجنس الاباحي . . (ر. م. ١١١١) . وقد اعترف ان موقفه كان بيوريتانيا متزمتا ، لقد كان يحترم الدوافع الطبيعية لكنه يكره « الوضع المريض عندما يستحوذ الجنس على ا العقل . . . صحيح أن موضوع الجنس كان يستحوذ على لورانس نفسه ـ ولكن كم يختلف الأسلوب! لقد كان هوسه كالطبيب الـذي يرغب في الشفاء» ( ايرل بروستر ، نيلز ٣ ، ١٣٥ ) . لقد كان يدرك تماما العناء الذي سيأتيه بسبب محاولته الأخيرة هذه الجعل العلاقة الجنسية صحيحة وثمينة بدل أن تكون مخجلة ، (ر. م. ٩٧٢). ولا شك أن لورانس كان ينوي إحداث صدمة ، فهذا جزء من العلاج ، رغم أنه أصيب فيا بعد بالمرض بسبب المرارة التي أحس بها من مواطنيه لرد فعلهم على هذه الرواية وأعمال أخرى متأخرة .

<sup>\*</sup> اعضاء التذكير والتأنيث في الزهرة ـ المترجمة .

وقد أراد أن يطلق علىٰ الكتاب اسم « جون توماس وليدي جين » ، رغم أنه أحيانا كان يفضل اسم «الحنان». وقد شرح لبينر في رسالة أشرنا إليها سابقا ان الحنان سيحل محل القيادة بصفته أهم الصفات الضرورية لصحة العالم . ولكن كان من الضروري أولا تطهير معجم الجنس ذاته . وقد قال لورانس أن الكلمات الفاحشة التي وردت في الكتاب ، والتي استحوذت على اهتمام كثير في المحاكمة التي جرت للكتاب عام · ١٩٦٠ ، ليست فاحشة الا بسبب « الأشياء القذرة التي ترتبط بها في عقلنا » . وأن العمل الهام الواجب علينا اذن هو « تنظيف العقل » ، وانهاء ما ترتبط به هذه الكلمات من الخوف والقذارة ، لكي نتخلص من التحريم المفروض عليها . « ان الكنغار و حيوان غير مؤذ ، وكلمة البراز كلمة غير مؤذية ، ولكن إذا ألصقنا تحريما بأي منهما، ستتحول إلى كلمة خطرة للغاية . ان نتيجة التحريم هي الجنون ، والجنون ، خاصة جنون الغوغساء ، والجنسون الجماعب ، هو الخطسر المخيف السذي يهسدد حضارتنا . . . واذا لم يأخمذ الشباب حذرهم ، سيجمدون أنفسهم محاطين بمظاهر مسعورة من الجنون الجماعي ، قبل مضي سنين ، وهو أمر رهيب ، من الأفضل لنا أن نموت من أن نحيا لنشهده » (٢) .

والتغير الذي يطرأ على الوعي والذي سيجعلنا نقبل «عشيق الليدي تشاتر لي » باعتبارها «حنانا » بدلا من « بذاءة » هو التغير الذي يدعو إليه الكتاب نفسه بيأس ، رغم أنه في ذات الوقت يعتبر مستحيلا إذا لم تأت « الأوقات الصعبة » التي يعلن الكتاب أنها قادمة . ويبدو مؤكدا أن التغير آت في الوعي والتي حدثت فعلا وأدت إلى الساح بحرية نشر الكتاب ، ليست من النوع الذي قد يرضى عنه لورانس ، بل انني اعتقد أنه كان سيقوم بحملة ضد الاستخدام غير المحظور للكلات الفاحشة في الكتب

والأحاديث. ولا يجوز القول ان هذه الكلمات قد اكتسبت صفة رقيقة ، بل التحدث عن اكتسابها صفة روحية ، ولأنها أصبحت مقبولة واستخدامها شائع ، سواء لمجرد الحشو البذيء أو كجزء من لغة جنسية صرفة ، فقد عادت دون شك لتستخدم في المضاجع البورجوازية . إلا أنها تظل جزءا من عملية ممارسة التفكير بالجنس ، أو كأداة للنوع غير السليم من الانفلات . والذي كان لورانس يكرهه بنفس درجة كرهه لمارسة التفكير بالجنس ، باعتباره خيانة للذات . ورغم أن استخدام ميلورز لهذه الكلمات فد يترك انطباعا لدى رجال الدين المتحررين ، وفي أحسن الأحوال لغة لفردوس ضائع .

وربما كانت المحاولة كلها مضللة . لقد رأى لورانس أن الحاجة كانت ماسة لتحاشي التعابير المهذبة والتي تقدم دليلا بحد ذاتها على تخلينا عن العاطفي لصالح العقلاني ، وأن الحاجة ماسة أيضا لاسترجاع الكلمات التي تنتمي إلى وعي العالم القديم . ولكن هذه الكلمات تغدو ذات قيمة كطقوس تجديفية لأنها سرية ومقدسة ، وهكذا أصبحت جزءا من الثقافة ، ملائمة لحركات تمدد الحيوانات المحدودة . وهي حقيقة يعكسها إكثار استخدام الجنود والبحارة والرجال الفقراء لها ، وفي ظروف الحرمان الجنسي . ولعل المجتمع الصالح سيستخدمها بدلالات لفظية طاهرة تماما ، لكن تاريخ مجتمعنا ، وتاريخ الكلمات أيضا ، يثبت أن نقاء الكلمات أيضا ، يثبت أن نقاء الكلمات أيضا ، يثبت أن بعيدا . ولا شِك ان لورانس كان مدركا جزئيا لهذه الحقيقة ، عندما كان جيدا . ولا شِك ان لورانس كان مدركا جزئيا لهذه الحقيقة ، عندما كان على كتابه ، والمتمثل في هستيريا عدوه القديم « جون بول » قد فاجأه .

بل ولا اعتقد أنه كان سيدهش لو عرف أن هذا العمل البريء قد حولته عقول المشترين سرا ، حتى بعد ثلاثين سنة من نشره ، إلى ذاك الأمر الخلاعي الذي كان لورانس يكرهه ، وقد بدأنا أخيرا ، بعد أن بيعت منه الملايين من النسخ المغلفة بالورق ، نجده عملا وديعا ، هو رد فعل كان سيصدمه بنفس المقدار أيضا بالتأكيد .

ان « عشيق الليدي تشاتر لي » يحكي عن الحاجة إلى ولادة الوعي الذكري مجددا ، والذي يعتبره بالطريقة اللورانسية المعهودة ، الوسيلة الوحيدة للبعث على الصعيدين الشخصي والأعمي . وقد كان اقتراب انجلترا من الموت أحد مظاهر الاندثار النهائي لذاك الوعي القديم ، وهو ما تنبأ به لورانس في سنوات الحرب . لقد أعلنت الحرب قدوم الأيام الأخيرة ، والأوقات الصعبة التي ستأتي سواء حدثت الولادة الجديدة أم لا . وتتحول كونستانس تشاتر لي جزئيا مثل اورسولا في بعض الأوقات ، لى انجلترا وتشبيهها بالأميرة النائمة ، لكي توقظها في النهاية إلى مثال على انجلترا وتشبيهها بالأميرة النائمة ، لكي توقظها في النهاية قبلة أمير ذكري . وقد جعل لورانس روايته التنبؤية هذه تستوعب الكثير من الشكل النهائي لنظريته الرؤيوية ، وهو الذي كان رؤيويا دائها عندما يكتب عن الانبعاث .

وهناك الجنس المرتبط بالموت ـ العجز الجنسي لدى تشاترلي ، « وممارسة الحب » لدى ميكالس ـ وهناك أمر آخر ، يتجاوز هذه بكثير إلى حد أن كلمة « الجنس » يصعب أن تنطبق عليه ، وهو ما جعل لورانس ، عندما كان يفكر بميلورز ، لا يتحدث عادة عن الجنس بل عن القضيب الذكري الذي يتجاوز الجنس ، ولدى ميلورز إحساس قوي بالتجربة الجنسية التي هي شيء يجب المرور به كمدخل أو كمقدمة إلى وضع أكثر

إرضاء على الجانب الآخر من الحياة ، كما أن أفكار الزهد والفقه قوية لديه أيضا . والرجل الذي يعترف أنه كان في شبابه يثور غضبا لفكرة الناحية الجنسية من المرأة ( « كنت فقط أريد ان أدرك شخصيتها ، عقلها وروحها » ) (ع<sup>(۱)</sup> ، ٥٦٨ ) ، يمكن له أيضا أن يشعر أن العفة الصالحة الوحيدة لا بد أن تأتي بعد استرجاع « دفق الحياة الطبيعي » . وهذه تهمة أخرى ضد الأم ، وهي أن يعتبر الابن ان الجنس سر غير لائمق . لقد كانت والدة لورانس تعتبر من غير اللائق وجود إغواء في « الطاووس الأبيض » « كيف يمكن لابني ان يكتب قصة كهذه ! » ( نيلز ١ , ٦٢ ) · الأبيض » « كيف يمكن لابني ان يكتب قصة كهذه ! » ( نيلز ١ , ٢٢ ) · لورانس عن النساء اللواتي حطمن انجلترا . ان كوني ستكون بالنسبة له هي المرأة القرمزية ، وبالنسبة له هي المرأة المكسوة بالشمس . وقد قام القديس يوحنا بفصلها ، ودمجها لورانس معاً من جديد كرمز للتجديد شبه المستحيل .

ورغم ان تشاترلي يعتبر الجنس عملية عضوية متوارثة عن اسلافنا (1)، إلا أن عجزه الجنسي نتيجة مباشرة للحرب. والعبارة الثانية في الكتاب تضع القصة بشكل واضح في عهد ما بعد الحرب: «لقد وقعت الكارثة، ونحن الآن بين الأنقاض» (1). وهذا عالم من الموت والعجز: الحديقة الكئيبة، الريف المدمر، ناقلات الفحم التي تفتقر إلى عهال، وتشاترلي في كرسيه الآلي. هذه هي الخلفية التي سيصف لورانس ولادة كوني من جديد في إطارها. ان النساء في عالم الموت القديم تستخدم الجنس كوسيلة للسيطرة على الرجال ونحن نذكر ان كيت، في « الأفعىٰ ذات الريش »، أجبرت على الامتناع عن الهزة الخنسية. ويبدو أن لورانس كان يعتقد أن المرأة التي تكبح جماح هزتها الجنسية. ويبدو أن لورانس كان يعتقد أن المرأة التي تكبح جماح هزتها

الجنسية إلى ما بعد لحظة القذف لدى ضجيعها ، لم تكن تعمل سوى على إثبات وجودها ، مفضلة لذة الهزة الاحتكاكية المتولدة في البظر والتي تشبه لذة العادة السرية على الاستسلام المذعن أو الهزة المهبلية . وحتى ميكالس عشير النساء الصبور الماهر يدين كوني في النهاية لهذا السبب ، وهو الذي تركها تحصل على الملذة بهذه الطريقة ( « لم تستطيعي الوصول إلى الملذة مع الرجل في نفس اللحظة ، أليس كذلك ؟ فأنت تريدين دفع نفسك دفعا إليه ! تريدين أن تتولي أنت زمام القيادة ! » ( ٤ ) . والهزة المهبلية الكاملة هي خطوة على الطريق إلى الحياة في علاقة كوني مع ميلورز . فالجنس « الحاد » ( الهزة المتولدة في البظر ) ينتمي إلى عالم متعطل . كها فالجنس « الحاد » ( الهزة المتولدة في البظر ) ينتمي إلى عالم متعطل . كها أنه لا يتميز عن السريف المصاب بالأفات وعال المناجم المسحوقين وزوجاتهم ، اللواتي خسرن حتى احساسهن بالخضوع ، ولا عن قصص تشاتر لي العصبية ، الخالية من الحياة .

ان زواج كوني تشاتر في هو طبعا علاقة لا ـ جنسية تختلف تماما عن عفة كوني وميلورز الايجابية في نهاية القصة . فهي ليست الصحيحة وثمينة العلى الاطلاق، بل انها مجرد موت أما علاقة كوني بميكالس فهي مجرد مظهر آخر للاتحلال العميق الذي كاد لورانس أن يربطه دائما تقريبا بالعنصرية . فميكا لس ايرلندي لكن له مظهر : قناع زنجي محفور في العاج . . . وعهود من الاستسلام لمصير العنصر ، بدلا من مقاومتنا الفردية ، وبعد ذلك يسبحون عبر المسافة ، كالجرذان في نهر سري . . (٣) . وهذه هي الصورة اللورانسية للفساد المنحل ، لنهاية العنصر ويرجع إليها لورانس ، ليجد في ميكالس ذاك الجمود القديم العنصر ويرجع إليها لورانس ، ليجد في ميكالس ذاك الجمود القديم

<sup>\*</sup> الاشارة هنا إلى ثمار شجرة المعرفة التي أكل منها آدم وحواء .

للعنصر الذي لا يمكن له الانعتاق من الوهم بعد الآن ، بل ربما منتهى الدنس الذي يصبح طهارة . فهو يبدو طاهرا ، نقيا ، كقناع علجي افريقي والذي يحول الدنس إلى طهارة بأحلامه ، وهو على الجانب القصي من تكريس نفسه الخالص إلى آلهة العهد . . . (٥) . انه يمثل الفساد العنصري المدهش الذي يأتي في الأيام الاخيرة . والصوت الوحيد الذي يتحدث في هذه المرحلة عن الحاجة إلى وعي الدم الأعمق ، والى تغيير الجنس ، هو صوت ديوكس الذي لا يمكن تصديقه بعض الشيء و ان المعرفة الحقة تأتي من جموع الوعي بأكمله ، من أحشائك وقضيبك تماما كما تأتي من دماغك وعقلك . . . وفي اللحظة التي تبدأ فيها الحياة العقلية تكون قد قطفت التفاحة » (٤) . وديوكس يقدم سردا شاملاً لأراء لورانس عن هذا « السقوط» ، بحيث يغطي أزمة العالم بأكملها لكنه ببدو هزيلا وغير مقنعا عندما نراه على شكل حوار بينه وبين تشاتر لي الليء بالشك . وقد أراد لورانس هذا عمدا ، اذ أننا سنتعلم الدرس على يد أستاذ أكثر حذقاً .

ان حارس الغابة هنا يشبه أنابل في « الطاووس الأبيض » ، حارس الغابة المتعلم الذي انسحب من الحضارة ليحيا فيا تبقى من العالم الطبيعي في تلك «الغابة الخضراء» التي يرسل إليها اي . ام . فورستر في «موريس ا بورجوازيا منسحبا أيضا مع حارس غابة آخر . وهناك علاقة بينه وبين الهنود والغجر في قصص لورانس الأخرى ( كتبت العذراء والغجري قبل رواية « عشيق الليدي تشاتر لي » بفترة قصيرة جدا ) ، لكن الفرق هام ، فحارس الغابة هنا قد وجد طريقه « للخروج » من الوعي الأبيض وهذا ما يجعل لورانس يرسمه رجلا متعلما وضابطا سابقا ، ولهذا السبب أيضا يعطيه لهجتين يتحدث بها ،

لهجة الطبقة الوسطى ولهجة الفلاحين. والكلمات الفاحشة تنتمي إلى النوع الأخير، فهي تبدو رديئة إذا قيلت في غرفة طعام تشاترلي، لكنها هنا تشكل « جزءا من الدفق الطبيعي » (ع ٢ ، ٥٧٥) وميلورز أيضا يشكل جزءا من ذاك الدفق ، وهذا ما نراه عندما يجر كرسي تشاترلي الآلي كها نراه عندما يتولى شؤون حراسة الغابة ، ونراه أيضا في اختلافه عمن يسبقونه اجتاعيا . وهو يسكن عالمه منفرداً وعفيفاً ، وعندما اضطر للانتقال إلى عالم « كوني » المهترىء أحس « بجراح الحرب » (٥) ، لكنه يخاف الولادة الجديدة ، إذ أن هذا ما يجب ان تنطوي عليه علاقته بها . اما طريق له سوى الانحدار والخروج ، واعتنقت طريق ميلورز وهي عر عبر بوابات الحياة والموت (وكتاب « أماكن اترورية » ، الذي يمجد أيضاً عبر بوابات الحياة والموت (وكتاب « أماكن اترورية » ، الذي يمجد أيضاً هذه الرحلة الصوفية ، كتب في نفس زمن الرواية ) .

وربما كان ميلورز شخصا عاديا ، يمثل الأراء اللورانسية ، وهو يصف ابنته الصغيرة « عاهرة ، زائفة صغيرة » لأنها تبكي بلا صدق (٢) ، وهو يتمسك بالآراء الصحيحة عن الزواج ، ولا يختلف كثيرا عن ديوكس في أمور عديدة ، وفي النهاية تأتي نبوءته سوف تخفق مسرحيتنا عن ديوكس في أمور حضارتنا انها تنحدر في هوة بلا قعر ، في الهاوية وصدقوني ان الجسر الوحيد عبر هذه الهاوية هو قضيب الذكر . . (٧) . لكن كوني تجد لدى ميلورز أكثر من مجرد الكلمات ، رغم أنها تتأثير بحديثه عن « قيامة الجسد » و « ديمقراطية الملامسة » (٨) . حتى عندما تشعر بعمق « بنهاية جميع الاشياء » ، تظل قادرة على أن تتلقى « في رحمها » صدمة رؤيا جسد الحارس وهو يغتسل « حقوية النقيين ، الدقيقين ، الابيضين ، والعظام البارزة بعض الشيء ، والاحساس

بالتفرد »(٦). وتذهب إليه لا برغبة مكبوتة بل بحاجتها لتولد من جديد في الأيام الأخيرة ـ وهي نشوة قاسية ، بعكس تلك التي في تسليم تشاتر لي لأعصابه الشعاعية إلى مسز بولتون (اذ ما من حافز قد يثير الأعصاب الحوضية لديه).

وعندما يمارسان الجنس للمرة الأولى تكتفي كوني بدون الهزة الجنسية ، إذ يكفيها ان الولادة الجديدة قد تكون على الطريق ، في هذا العالم الألي الاحتكاكي . وبعد ذلك ، كان على لورانس أن يجد كلمات تقدر على وصف الهزة الحقيقية ، وبعد ذلك أيضا كان على كوني ، بعد بضعة ارتدادات ، وبعض التجديف ، أن تنتقل إلى المرحلة الثانية من

المعرفة الانفعالية ، وهي إدراك السر الذكري الذي ينطوي على خوف حقيقي من الرجل . وفي هذه الأثناء يبدو العالم أكثر بشاعة في تطرفه غير المتصل بها ، وفي انفصاله عن الصدق الذي في مجرى الدم . لكن كوني تستمر في تعرفها ، و « تولد امرأة » (١٢) . ولورانس يذكر مجددا « نساء عاشقات » ، و يجعلها تقول ان ذاك كان ابناء الآلهة مع بنات الرجال ولا تزول رهبتها من الذكورة ، رغم انها لا تستطيع الامتناع عن عادتها التحدث عن الحب ، ذاك الأمر غير ذي العلاقة والذي يؤدي إلى الاغتراب . لقد عادت الحياة لكن العملية لم تكتمل .

ويمثل الكتاب إطلاع كوني على السر بسبع مراحل كالمراحل السبع في ديانة الأسرار الكامنة خلف الرؤيا . وتغدو كوني حية تدريجيا ، وتستطيع الرقص في الجزء الذي لم يفسد من الغابة ، وتقول لزوجها ان الجسد ، الذي قتله أفلاطون والمسيح ، سيولد مجددا : «ستكون حياة رائعة ، رائعة ، في الكون الرائع ، حياة الجسد البشري » (١٦) ، وتقول مرددة وجهة نظر لورانس بأن الخلود هو مفهوم ذو أربعة أبعاد لحياة الجسد هنا والآن . ويرد تشاتر لي : « يا عزيزتي ، انك تتحدثين كما لو كنت تأذنين لكل هذا بالدخول » ولكن تظل مرحلة التطهر النهائية ، مرحلة الحسية الضرورية . . . لحرق الخيزي الزائف ، وصهر معدن الجسد الخام لتنقيته من الشوائب ـ استكشاف القضيب « لآخر وأعمق الجسد الخام لتنقيته من الشوائب ـ استكشاف القضيب « لآخر وأعمق أعياق الخزي العضوي » (١٦) ) . وعليهما أن يتجاوزا الحنان ، رغم ان كوني ترجو ميلور ز عندما تنتهي تجربتهما لكيلا ينسي الحنان الى الابد .

ويحتوي الفصل السادس عشر من «عشيق الليدي تشاتر لي » على الفقرة التي أثير حولها أكبر جدل في كل روايات لورانس . وقد تجاهل الجميع طويلا انها تصف المضاجعة من خلف ، ولم يذكر أحد هذا الأمر

في محاكمة عام ١٩٦٠. وقد دار الحديث مطولا حول هذا الموضوع الآن"، ولا ضرورة لاعادة تكرار النقاش هنا. فكما في « نساء عاشقات » يكون اللواط هو ذروة الفعل الجنسي ، التي يتصورها لورانس كاحراق نهائي للخزي لقد كان غزو الاخراجي للتناسلي وتلويث الفرج بالخزي والحياة بالموت ، استراتيجية تهدف إلى هزيمة العدو الأخير. وقد رأينا ان لورانس كان سابقا يعتقد أن هاتين القطبيتين لا تتفقان إلا بقوة ثالشة ، أسهاها الروح القدس ، والقضيب الذي يمثل هذه القوة ، سيصل بين دفقي الانحلال والخلق ، اللذين يلتقيان في الجهاز التناسلي ويلتقيان أيضا في مجرى التاريخ في ذات اللحظة . والميتافيزيقيا معقدة جدا ، وذلك لأن لورانس أقل صراحة في لحظات كهذه منه عندما يصف العلاقات الجنسية العادية . لكنه هنا أيضا يقاتل « التهذيب » الذي توحي به النساء والذي أزال رونق وعي الجنس ، وجعل النساء « عابئات » والرجال عاجزين حنسيا .

وقد حاول لورانس في « نساء عاشقات » التمييز بين اللواط المنحل كلية واللواط الذي يعتبر مدخلا ، وموتا رمزيا قبل البولادة الجديدة ، وتصدعاًلقشرة الحشرات . ويمكن تفسير الخطين المتوازيين حضاريا كالتالي : يجب علينا ان نصل إلى الحقبة اليشوعية الثالثة . ان الأفعال المحرمة التي ارتكبها جيرالمد وغودرون ، أو بيركين وهيرميون ، او ميلورز وبيرتا ، هي مجرد فساد القشرة . لكن نفس الأفعال عندما يرتكبها بيركين واورسولا ، أو كوني وميلوزر ، تصبح أعمال بشر أصحاء . بيركين واورسولا ، و كوني وميلوزر ، تصبح أعمال بشر أصحاء . فاورسولا تصبح «حرة » ، عندما لا تمنع عنها أية أمور سرية نخزية ( نساء عاشقات ، ٣٠) . والخطوة التالية أمام غودرون هي الموت . أما بالنسبة لكوني فهي الموت كجزء من الطقوس ، حيث يعمل القضيب . . وهي

تمسر بمسا هو ضروري، ضروري للأبد، لحسرق المخسازي المزيفة . . ( ١٦ ) . ولم تعد لهما حاجمة لتكرار ذلك أبدا، اذ يمكن للحنان أن يوجد الآن، بل ذلك ممكن حتى للعفة .

وهذه ذروة اللقاء الجنسي ، فاللقاء الاحير ، الذي يرد وصفه في الفصل الثامن عشر ، نوع من الخاتمة الزوجية ، وينتمي إلى الحنان الذي بدأ ، لا إلى التجربة الابتدائية القاسية التي نتحدث عنها . لقد كانت سمعة تشاتر في بالنسبة لميلورز ( اذ شاع حديث عن ممارسته اللواط مع زوجته ) مجرد مثال على شره ( الرجل ) الشديد لأوضاع جنسية غير عادية (١٧) . لكن لورانس عادة لم يكن يؤيد وجهة نظر تشاتر في ، ومن الواضح أيضا أنه لم يكن يريدنا أن نؤيدها .

ولا شك أن هذا كان عملا جريئا ، وانه كان عملا ذا اهمية للورانس . ونذكر هنا جرأة ميلتون الضرورية في وصفه لمضاجعة الملائكة . ويجوز لنا ان نعتقد أن بامكان كل كاتب ان يتجنب الاسلوب الذي اختاره . لكن ميلتون لم يكن ليعتقد ان وصفه لدخائل الملائكة مجرد إضافة لا ضرورة لها ، اذ أنها كانت من صلب غيلته وكان لورانس ملتزما بنفس القدر بهذا التوفيق بين الانحلال والخلق في المهارسة الجنسية اللوطية . ان ميلورز ، في انجلترا التي يحكمها لويد جورج ، هو القديس جورج الذي يقتل التنين (أفعى الفساد ، والخزي والردة ) ويطلق سراح السيدة ، وهو عمل رؤيوي بقدر أعمال القديس جورج الذي تحدث عنه سبنسر . وهو أيضا الذي فتح لها أختامها السبعة ليدخلها في عهده . واخيرا ، كما وصف لورانس شلل تشاتر لي : « أنه امر محتم ، في عهده . واخيرا ، كما وصف لورانس شلل تشاتر لي : « أنه امر محتم ، فيا يتعلق بأمر وقوعه ، سواء أوصفناه بالرمزية أم لا (ع ٢ ، ١٤٥) وما جعله محتما هو قوة ايمان لورانس بالعضو الذكري كمواس ، وموفق ،

وعامل على الولادة الجديدة . ونحن ندرك رمزية ولادة كوني الجديدة تماما كما ادرك لورانس نفسه عند قراءته للمسودة الأولى من الرواية ان شلل تشاتر لي يرمز إلى « الشلل العاطفي او الانفعالي الأعمق الذي يعاني منه معظم رجال صنفه وطبقته اليوم » (ع ٢ ، ١٤٥) . وتنتمي كلا الرمزيتين إلى ميتافيزيقيا كان لورانس قد حولها الى ميتافيزيقيا داخلية منذ عهد طويل ، وهي ايضا ميتافيزيقيا كان على الرواية أن تجعلها موضوعية بطريقتها الخاصة . واذا وضعنا ثقتنا فيها فها هذا إلا لأننا نثق بالرواية .

وفي «عشيق الليدي تشاترلي » ، كما في معظم روايات لورانس ، هفوات تشير الدهشة . فقد كان لورانس أحيانا يتيح لنفسه التلاعب بالكلمات بصورة جنسية مكشوفة ، وهو أمر يشكل بوضوح خطأ فادحا في هذا السياق ، كما كان أحيانا يزل بالعودة إلى القسوة الهازئة التي تميزت بها بعض أعماله في السنين السابقة . لكن الكتاب يظل انجازا عظياً ، ليس فقطلذاته بل ايضا للتغيير الذي ساعد على تحقيقه في لورانس نفسه . ونختتم الكتاب « بوقفة طويلة » ، وهي الوقفة بين العهدين . وقد ملأ لورانس هذه الوقفة في حياته بالقصائد والصور وإحدى أعظم قصصه وهي أيضا تتعلق بالولادة الجديدة والتحول إلى الابداع » ، وبعض أكثر أعمال النثرية الجدلية المنطقية تأثيرا وخلوداً .

#### الخلاعة والاباحية

واعني بهذه الجملة الأخيرة مجموعة المقالات « حـول عشيق الليدي تشاتر لي » ، « الخلاعة والاباحية » ، وبعض القطع الأخرى التي تتعلق بها<sup>(1)</sup> . لقد خاض لورانس معارك دامية مع أنواع عدة من الرقابة قبلا ،

ولا شك انه كان يعرف أن كتابه الأخير سيلاقي بعض المتاعب ، خاصة عندما كان جوينسون ـ هيكس الطاغية وزير الـداخلية . وقـد تم نشر « حول عشيق الليدي تشاتر لي ، وهي امتداد للعمل الآخر : « مناوشتي مع جولي روجر » ( ١٩٢٩ ) في آخر سني لورانس . وأهميته تكمن في أن لورانس هنا اضطر إلى التعبير عن احساسه بالأزمة الحضارية والجنسية ، في معرض روايته التي تخرق التقاليد ، كما اضطر إلى تقديم توصياته فيما يتعلق بطريقة السلوك، دون الاستعانة بالاساطير أو الميتافيزيقيا. أن « عشيق الليدي تشاتر لي » ، وهو « الكتاب النزيه ، الصحى » - كها يصفه بنفسه ـ هو مساهمة في تلك الحضارة المتطورة حيث تمحي الخرافات والأمور المحرمة والغموض والعنف من تفكيرنا حول الجنس . وهو يقول ان هذا لا يعنى ان علينا بالضرورة ان نضاعف نشاطنا الجنسي ، ولكن يجب أن يكون هناك تفكير واضح بالجنس ، حتى من قبل الممتنعين عنه . وهذا يدعو إلى تحسين التثقيف الجنسي ، ليس فقط لمصلحة الجاهلين بالجنس الى حد مأساوي ، بل أيضا لمصلحة « النشء المتطـور » الـذي « يذهب إلى أقضى حد من الناحية الأخرى ويعاملنا كما لوكنا لعبة يلعبُ بها ، لعبة مقرفة بعض الشيء » ( ٤٩١ ) . ان « انحراف الفسوق الماكر» ليس أفضل من « الانحسراف المتزمت [ البيوريتاني ] » ( ٤٩٢ ) . فنحن نحيا في عالم العاطفة الجنسية الزائفة ، والجنس الحقيقي هو الوحيد القادر على تغييره » . عندما قال لي ذاك يوم شاب « جاد » : « لا أستطيع أن أومن بامكانية انبعاث انجلترا بواسطة الجنس » ، لم يكن بوسعي أن أقول له سوى « أنني واثق أنك لا تستطيع فعلا » . وهو على أي حال لم يكن يعرف الجنس . . . بل انه لم يكن يعرف ما يعني الجنس » (٤٩٦) . والجنس بالنسبة لهؤلاء الشباب هو على

أحسن الأحوال مجرد « رتوش » ، واثارة وارتباك . أما الجنس الحقيقي فيبدو لهم أمراً همجياً .

إن لورانس يؤمن بأن الاخلاص أمر ضروري للجنس الصحيح ، ولهذا هو يؤمن بالزواج الأبدي . والمراسم الدينية التي ترافق الزواج هي أعظم نعمة تهبها الكنيسة . وهي اعتبراف باتـزان وتناغـم ينعـكس في الطقوس ويربط الجنس بالفصول الأربعة . لكن الزواج أيضا يجب ان يكون ذكريا . وأن يكون عمود الدم في وادي الدم ، واعادة صنع الجنة ، ولا يجب أن يكون اتحادا بين « الشخصيات » ، او اطلاقا لعنان الأهواء العصبية ، « احتكاكيا ومدمرا » ( ٥٠٧ ) . فالجنس من هذا النوع لن يعيد انبعاث انجلترا بالتأكيد . فليس المطلوب هو العقل ، أو الكلمة ، بل الفعل ، « فعل الحياة » ( ١٠٥) . وهذه هي الطريقة الوحيدة لاعادتنا إلى العلاقة الصحيحة مع الكون . ان بوذا وأفلاطون ، والمسيح يفصلوننا عن الحياة ، وعلينا أن نعود إلى الأشكال القديمة ، إلى أبولو ، وأتيس وديمتر وبيرسفوني ، وإلى العلاقة الثلاثية بين الرجل والكون ، والرجل والمرأة ، والرجل والرجل . ان انعزال « الشخصية » ـ التي يمثلها كليفورد تشاتر لي بشكل مميز ـ « موت إنسانية العالم العظيمة » ( ١٣٥ ) -هي ما يجب انتهاؤه . والوسيلة التي اختارها لورانس في روايته الأخيرة لتحقيق هذا هي اعادة بعث اللغة الذكرية .

ولم يكن لورانس الوحيد الذي اعتقد بمبدأ ان قيام ثورة في حياة الرجال والنساء العاطفية يجب أن تسبق إقامة المجتمع الصحيح ، وان هذا التغير ، الشوري الى حد ما ، سوف يتطلب عودة الى الأصول الاسطورية ، والى الوضع البشري الذي كان سائدا قبل حدوث كارثة

بدائية ، فنيتشه ، اضافة إلى اخرين ، هو أحد الـذين سبقـوه بشـكل واضح إلى الايمان بهذا المبدأ ، لكن هذه الأفكار كانت منتشرة اجمالا . ان « تفكك الوعي » ، حسب اصطلاح إليوت ، هي عقيدة قديمة ، وكان لورانس على اطلاع عليها في وقت مبكر جدا ، بل ربما في عام ١٩٠٦ ، إذا كانت هذه هي السنة التي قال فيها لجيسي شامبرز أن ليس بالامكان قدوم شكسبير آخر ، لأن شكسبير كان نتاجا لعصر متاسك ، في حين ان « الأمورآخذة بالتفكك الآن »(٥) . وفي مطلع عام ١٩٢٩ كتب مقدمة لمشروع كتاب حول رسومه ، وانتهز الفرصة في هذه المقالة غير العـادية ليتفحص طبيعة هذا التفكك بتفصيل تاريخي أكثر . ان سبب عجز الانجليز عن الرسم هو الخوف ، الخوف من الحياة . ويرجع لورانس من هذا العجز ابتداء من عصر النهضة ، وبالتحديد من زمن انتشار وباء الزهري في القرن السادس عشر ، من وجهة نظر قائلة ان هذا الخوف يمكن رؤيته حتى لدى شكسبير ، « لقد بدأ الانشطار العظيم في الوعي الانساني » (ع ١ ، ٢٥٥) . لقد تم فصل الوعبي العقلي عن الوعبي الجسدي ، وارتبط الجنس بالرعب ، وضاع الادارك الحدسي للآخرين وللطبيعة . ان الفن في القرن الثامن عشر بصري أكثر منه حسى ، والجسد يختفي من الرسومات ، حتى الانطباعيين الفرنسيين فروا نحـو الضوء . وتبـدأ فوضى العصرية في هذا الرعـب . وكان لورانس قاسيا بشكل خاص على « الشكل ذي الشأن » ، وهي عقيدة « ما يسرده هو » التاريخ المقرف والمثير للغثيان عن صلب الجسد التناسلي من أجل تمجيد الروح ، والوعي العقلي . . . لقد غرز عصر النهضة رمحا في خاصرة الجسد الذي تم صلبه ، ووضع الزهري سماً في الجرح الذي نتج عن هذا الرمح الوهمي . . . لقد ولدنا علىٰ شكل جثث » ( ٥٦٩ ) . لقد

حرك سيزان الحجر عن باب القبر ، لكن النقاد أعادوا دحرجته إلى مكانه ، ووصل الفنانون الانجليز إلى حالة الموت ، وهذا لا شك مرحلة تسبق الولادة الجديدة .

ونجد هنا نسخة تاريخية جديدة عن اسطورة لورانس حول الفردوس الضائع ، ووعي الدم المفقود ، والعين التخيلية المغلقة . وكان الاحساس القوي بحاجات العصر الملحة هي التي توحي إلى المرء عادة بهذه الأساطير . ولم يشذ لورانس عن هذه القاعدة . لقد كتب «عشيق الليدي تشاتر لي » و«حول عشيق الليدي تشاتر لي » باعتبارهما مساهمة في الثورة العاطفية التي كانت الحاجة إليها ماسة . لقد تزايد وعي ميتافيزيقيته لحاجات اللحظة العملية .ومن هنا تأتي اللغة الجنسية المستعادة ، ومن هنا أيضا تأتي محاولة أخرى لتبرير هذه اللغة في النشرة التي تحمل عنوان أيضا تأتي عاولة أخرى لتبرير هذه اللغة في النشرة التي تحمل عنوان أخرى كتبها جونيسون ـ هيكس تدعو إلى مبدأ مناقض تماما .

وهذه النشرة هي أكثر اعهال لورانس اثارة للنقاش المستمر، فهسي تشرح الحاجة الى الجنس الحقيقي في الفن، وصحة الحافز الجنسي الأصيل. لقد كان بوكاسيو يبدو له أقبل إباحية من « جين اير » أو « تريستيان وايسولده » . لكن من الضروري أيضا منع الاباحية الحقة ، إذ أنها تلوث الجنس . وهنا يقوم لورانس بترويض واستخدام إحدى نظرياته القديمة : « ان الوظائف الجنسية والاخراجية تعمل كل على مقربة كبيرة من الأخرى ، لكنها مع ذلك مختلفة كليا في الاتجاه . ان الجنس دفق خلاق ، أما الدفق الاخراجي فهو نحو التحلل وازالة الخلق . . . والتفريق بينها فوري عند الانسان السليم فعلا . لكن الغرائز العميقة

قد ماتت لدى الانسان المنحط. وهنا يصبح الدفقان متاثلين. وهذا هو سر الأشخاص الاباحيين والبذيئين: فدفق الجنس ودفق الاخراج أمر واحد بالنسبة لهم. ويحدث هذا عندما تتدهور النفس وتنهار الغرائز المتحكمة العميقة. فيصبح الجنس عندها هو القذارة، والقذارة هي الجنس، وتصبح الاثارة الجنسية لعبا بالأقذار» (ع 1 ، ١٧٦).

وسوف يتغلب وضوح هذه الرؤيا على الانتقاد الموجه لها بأنها لا تفعل ما من شأنه مساعدة الرقابة على التفريق بين الخلاق والاخراجي في أدب الجنس ، بل تمكين المحامين والمحلفين غير المؤهلين من القيام بهذه المهمة . وبقاء هذه الرؤايا يرجع إلى جديتها التامة ، والى تكريسها لفكرة ضرورة استمرار الحياة ، وأن الجنس ليس « سرا صغيرا قذرا » ، رغم أن باستطاعة الاباحيين والقضاة على حد سواء تحويله إلى أمر كهذا . وهكذا باستطاعة الاباحيين والقضاة على حد سواء تحويله إلى أمر كهذا . وهكذا أن لورانس كان دائم كاتبا أخلاقيا ، مهما كانت الأمور التي قد يبدو عليه أن لورانس كان دائم كاتبا أخلاقيا ، مهما كانت الأمور التي قد يبدو عليه أنه يقوم بها .

ويعتمد اشمئزازه من الاباحية إلى كراهيته للعادة السرية ، وهي أسلوب عملي لتحويل الوظيفة التناسلية إلى وظيفة اخراجية ، ان العادة السرية هي أيضا من نتائج الأكاذيب التي نرويها عن الجنس ، والتحرر من الأكاذيب لا يعني التحرر من العادة السرية فحسب ، بل أيضا من الأكاذيب التي « تختبىء خلف رداء هذه الكذبة الاولية » ، مثلا « كذبة المال الرهيبة » ( ١٨٥ ) . وهكذا يكون الاصلاح الجنسي مرة أخرى المال الرهيبة » ( ١٨٥ ) . وهكذا يكون الاصلاح الجنسي مرة أخرى مفتاحاً للاصلاح الحضاري والاقتصادي . ان لورانس هنا يتميز بالثبات الذي تقدمه ميتافيزيقيا مكتملة التطور . وكالعادة أيضا يجد لورانس

بعض الأمل في الولادة مجددا في وسط الموت « اذ ينتهي بالقول ان هناك أقلية « تكره الكذبة . . . وتملك أفكارها الديناميكية الخاصة عن الأباحية والخلاعة،(١٨٦-١٨٧). وقد يشك المرء في أن ما أنجرته هذه الأقلية ... التشريع الخاص بالاباحية لعام ١٩٥٩ وما تلاه ، والدفعاع بنجماح عن « عشيق الليدي تشاتر لي » .. ولكن أيضا عن كتب أخرى ربما كان لورانس ليمنعها \_ كان سيرضيه . لكن هذا جزء من الحقيقة العامة وهي أن الثورة التي قامت في أسلوب تعاملنا مع « السر الصغير القذر » ليس تلك التي أرادها لورانس أبدا . ان أدبنا الجنسي ، تماما كحبـوب منـع الحمل والكومونة الحديثة ، كان سيجعله يتنبأ من جديد بالأيام الأخيرة والحاجة إلى الولادة من جديد. لقد كان دائها يعتقد ان الأفلام السينائية هي وسط للعادة السرية . وقد انتقدها بشدة في « الفتاة الضائعة » و في « القصيدة المتأخرة » عندما ذهبت لحضور الفيلم » ، حيث الجمهور « يتأوه من قبلات حميمة ، قبلات بالأسود والأبيض لا يمكن الاحساس بها » (٣) ، وكذلك في « الخلاعة والاباحية » . ولا يعقل ان الجنس الملون في السينا التي نشاهدها الآن كان سيرضيه أكثر. ان سبب كثرة وصفه بالمتزمت [ البيوريتاني ] ، هو أنه كان يؤمن أن الجنس هو مفتاح الحياة والانبعاث الروحي ، كما كان يؤمن أيضا أن هذه أمور جادة .

# الرجل الذي مات

لقد كانت آخر قصص لورانس الطويلة هي « الرجل الذي مات » ، وهي حكاية رمزية عن الولادة الجديدة وفي البداية أطلق على هذه القصة ، وهي أحدى أكثر رواياته القصيرة كمالاً ، اسم « الديك

الهارب»، وكتبها في جزءين عام ١٩٢٧، ١٩٢٨، بنبرة كهنوتية جديدة عززها بدقة . يهرب ديك يملكه فلاح من الحبل الذي يوثقه . يستيقظ المسيح من القبر . ويرجم الأن موقف لورانس « لا تلمسنسي » إلى منبعه ، ويعود المسيح المولود من جديد ، « خلف نطاق الوحدة » ، إلى حياة الطبيعة بعد الانعتاق من وهم الموت ، ويقبض على الديك ويقيم مع الفلاح ثم يقنعه الديك ، كما تقنعه ألوان وحيوية مناظر الطبيعة في الربيع « بدفق الحياة » ويلتقي بمريم المجدلية ( « لا تلمسيني ، أيتها المجدلية » ) ويعلمها بانتهاء رسالته ، وأن مهمته الآن هي « حياته الخاصة ، المنفردة » . ويتذكر اشتراكه السابق في الخيانة والأنــانية ، ولا يتطلع إلا إلى لقاء امرأة « تستطيع أن تغوي جسدي الذي قام ، ومع ذلك تترك لى انفرادى » ، انفراد الديك الذي حمله معه . و يحفظ نفسه في هذه الأثناء بعيداً عن ملمس الآخرين ، الأنانيين ، الذين يخشـون الموت . و في الجزء الثاني من الحكاية يلتقي بكاهنة لايزيس ، وهي التي تعمل على البحث عن قطع جسد او زيريس الميت ، وهو زوجها الـذي ولـد من جديد . وهـكذا يلتقي « الرجـل الـذي مات مع المرأة ذاك البحـث الخالص » « لقد قمت عاريا وموسوما . لكنني لم أمت عبثا اذا كنت الآن عاريا بدرجة كافية لهذا الاتصال. لقد كنت مثقلا قبل ذلك » وهو ينهض حيا أخيرا ، ويصبح على استعداد كي يلمس غيره ويدعهم يلمسونـه . وعندما تحبل الكاهنة ينسحب هو: « لقد زرعت بذرة حياتي وقيامتي » .

وهذه الحكاية الرمزية المثيرة للانتباه هي أفضل وصف للمعتقد الذي كان لورانس يؤمن به دائما ، وهو معتقد جيد بالنسبة لكاتب « أن الولادة الجديدة هي دخول هذه الحياة . وأن الخلود هو اكتال هذه الحياة ـ او ما كان يدعوه أحيانا بعدها الرابع . ويتوصل الرجل إليه بتحاشي اللمس

الشائع ، وبالموت والقيامة بشكل منفصل ، ثم تحقيق الوحدة مع « المرأة ذات البحث الخالص » . ان وضع يسوع يشبه بعض الشيء حارس الغابة في الرواية ، فالشعلة التي يتحدث عنها ميلورز ، والتي تخلق بينه وبين كوني ، هي ، كما وصفها ، « تنتمي إلى عيد العنصرة » . ومن هذا النوع من الاتحاد فقط يسوع وفتاة ايزيس ، ميلورز وكوني .. ستنهض الروح القدس والحقبة اليشوعية الثالثة التي تحدث عنها ، ولم يكن قط أكثر ثقة بنفسه وبما كان عليه أن يفعل في تلك السنين الأخيرة الصعبة ، ان الشعر في « أزهار الباسي » وحتى الثقة المفرطة التي تبدو في « الفرّاص » والمقالة التي تدين جولزوورثي » جميعها تكمل الأعمال الأخيرة » التي نبحثها هنا .

لقد كان لورانس يموت . وعندما فكر في الموت أدخل في « الرجل الذي مات » والقصائد مثل « الجنتيان البافاري » و« سفينة الموت »

كل ما يهم هو أن تكون منسجها مع الآله الحي ان تكون مخلوقا في بيت اله الحياة(٧).

ان طريق النسيان التي يجب ان يسير عليها الموت تتطابق مع الانفصالية اللاملموسة لذلك الموت في الحياة الذي يشكل تهيئا للموت . ان « الرجل الذي مات » هو تأكيد للحياة في الموت ، تماما كها هو الأمر مع أعمال لورانس بكليتها ، وهو ما يجعل الناس يميلون الى القول ، بطريقة غير ملائمة ، انه حتى ولو كان يقف إلى جانب الكثير من الأمور التي يجبونها ، إلا أنه أيضا كان يقف الى جانب الحياة ، والى جانب الخلق ضد الانحلال .

و في آخر قطعة كتبها ، وهي مراجعة لكتاب لاريك جيل ، استشهد لورانس باستحسان برأي جيل القائل بأن الرجل في وضعـه الحـر ، قد يفعل ما يشاء في وقت عمله ، ويؤدي المطلوب منه في وقت الفراغ . اذ أن اداء العمل بشكل جيد هو أن يكون المرء في حالة « الانغياس في الروح الخلاقة ، التي هي الله » (ع ١ ، ٣٩٥) . وهكذا تكون حالة الحرية ، في انجلترا المولـودة من جديد في الوعـي الصـحيح للوجـود ، بواسطـة استعادة الخلاقية البدائية للوعي الذكري . ان الخلود ملازم لنتاج الوقت، وهو يتحقق في حياة الوعي الفردي . وهكذا تصبح جميع تصورات لورانس الوقتية ـ حقبته الثالثة ـ في التحليل النهائي حكايات رمزية عن التجدد الشخصي ، أكثر من كونها تنبؤات شخصية . ولهذا لم يثبط من عزيمته الاستمرار العنيد للأيام الأخيرة ، والدمار المتزايد لريفه ، واصرار روحه القدس بعناء على عدم الظهور . لقد أتت « الأوقات السيئة » التي تنبأ بها ميلورز ، واستمرت . ان الحل الذي اقترحه لورانس ـ أن يموت الرجال ليحيوا حياة جديدة ـ ليس الآن أسهل مما كان عليه في وقته . وواضح أنه لم يكن يتوقع ذلك . وهو على هذا الصعيد فقط نبي فاشل : وهذا الدرس ، حتى ولوكان صحيحا ، يظل صعبا للغاية .

## هوامش الفصل الرابع ١٩٢٥ - ١٩٣٠ (ص)

(۱) كل النسخ الثلاث قد طبعت الآن (انظر البيبليوغرافيا)، وتقدم مادة لدراسة أدق لاجتهاد لورانس على اعادة الكتابة. وحتى في الأجزاء التي قرر تركها دون تغييرات جذرية، قام بتغييرات لفظية لا حصر لها ولا نكاد نجد جملة واحدة مكررة حرفيا. والنسخة الأولى هي الاقصر والابسط، وتهتم بالفارق الطبقي بين كوني وعشيقها - أكثر من النسخ المتأخرة، ورغم ان القصة لا تختلف كثيرا في تخطيطها، الا انه من السهل رؤية ان لورانس احتاج الى احداث أكثر، وشخصيات أكثر، وتدخل اكثر من جانب العقيدة، بينا كان يعيد العمل عليها. والنسخة الثانية غير مرضية، اذ فقدت بساطة الاولى دون التوصل الى اكتال الثالثة. وإذا كانت النسخة الثالثة هي اكثر الثلاثة حدةً من بعض النواحي، فانها ولا شك الأقوى، والاكثر اكتالا في تحقيقها. انها نتاج عملية تنقية حيوية، ولا تظهر الأهمية الكاملة لنص لورانس الا في النهاية بعد اعادة تخيله مرتين.

### (٢) مقدمة « أزهار البانسي » ، « قصائد مجموعة » ، ص ٢٤٠

(٣) انظر ج . د . نایت ، « لورانس ، جویس ، وبویز » ، « مقالات فی النقد »

11 ، ( ۱۹۲۱ ) ، و فی القوی المهملة ( ۱۹۷۱ ) . ج . سبارو ، « ریجینا مقابل کتسب بنجوین » ، « انکاونتو » ۱ ، ۱ ( ۱۹۲۲ ) ، ص ۳۵ – ٤٤ . ف .

کیرمور ، « سبنسر والتشبیهیون » ( محاضرة بریتش اکادمی وارتون ، ۱۹۲۲ ، اعید طبعها فی شکسیر ، سبنسر ، دون ، ۱۹۷۱ ) . جورج فورد « المقیاس المزدوج » ( ۱۹۲۵ ) . کولین کلارك نهر الانحلال ( ۱۹۲۹ ) . مارك سبیلكا ، المزدوج » ( ۱۹۲۹ ) . کولین کلارك نهر الانحلال ( ۱۹۲۹ ) . مارك سبیلكا ، « لـورانس المشـدود » ، نوتیل ۲۶ ، (۱۹۷۱ ) ، ص ۲۵۲ – ۲۷ . فورد ، کیرمود ، کلارك ، سبیلكا ، « تبادل نقدی » ، نوفیل » ، ه ، ( ۱۹۷۱ ) ، ص

- (٤) جمعت للتسهيل في مجموعة هاري ت . مور ، د . هـ . لورانس : الجنس الأدب والرقابة ( فايكنج كومباس ، ١٩٥٣ ) . ولهذا الكتاب مقدمة مفيدة تسرد تعامل لورانس مع الرقابة منذ ملاحقة « قوس القرح » حتى منع « عشيق الليدي تشاتر لي » و « أزهار البانسي » ، ومصادرة رسوماته في معرض وارين عام ١٩٢٩ .
  - (٥) مور، والقلب الذكي، ص ٩٤.
    - (٦) « قصائد مجموعة » ، ص ١٤٤ .
  - (۷) « باکس » ، « قصائد مجموعة » ، ص ۷۰۰ .

#### خاتمية

كان لورانس يعاني أزمات رئوية طوال حياته تقريبا ، وبذلك عاش على مقربة من الموت بحيث انه لم يفارق مخيلته إطلاقا . لقد كان العالم العضوي ، الذي سعى لورانس إلى الالتزام به ، يقدم إليه دلائل على أن الحياة \_ حياة نبتة الخشخاش مثلا \_ مستقلة عن الموت بحيث ان للجذر والساق والزهرة خلود يتخطى الموت ، ويسكن أزلاً متحررا من الوقت : « ان الاحياء يحيون في الحياة دائها ، هنا ، في الجسد ، دائها » . والموت أيضا حالة نعرفها في الحياة ، ويمكن لنا أن نولد مجددا منها . ولا بد أن فترات نقاهة لورانس لم تكن بعيدة عن تفكيره عندما تخيل المطلع على الأسرار كها يظهر في النهاية ، منفصلا ، خارج نطاق الوحدة «كالمسيح الذي قام » ، أو كالتفاح في « سفينة الموت » ، التي تسقط « لتخدش الذي قام » ، أو كالتفاح في « سفينة الموت » ، التي تسقط « لتخدش الخرجا لنفسها .

وليس بغريب أنه أحس ان اهتامه بالأشخاص كظواهر عارضة بدأ يقل. ان لب رسالته الشهيرة الى جارنيت (ر.م. ٢٨١٠ وما بعدها ، ٥/ ٦/ ١٩١٤) هو رفضه للأنا القديمة الثابتة للشخصية ، وبعد ذلك بثلاث سنوات ، وبعد ان انتهى من « نساء عاشقات » ، استطاع ان يقول لمري ان الرواية لم تعد تهمه لأن « الرواية لا توجد دون

أشخاص . . . وقد مللت الانسانية والبشر . ان المرء لا يسعد إلا بالأفكار التي تتخطى الانسانية » (ر. م . ١٤٥) . وسرعان ما سيبدأ « الفتاة الضائعة » ، بحيث ان هذا لم يكن الامزاجا مؤ قتالكنه متكرر ، انعكس في تهوره الموقت في تعامله مع الاشخاص الحقيقيين ، الذين كان عادة يتعامل معهم بلباقة وتفهم . وفي تلك الحالة بالذات كان يتأرجح بين الغضب وبين قبول الموت .

وقُد أشار في تلك الرسالة إلى مرى الى أن الفلسفة كانت تثير اهتمامه أكثر من الأشخاص . وعند حلول عام ١٩١٧ كان قد كتب قدراً لا بأس به من « ميتافيزيقية » وهنا تصبح أهمية مقدمة « أبناء وعشاق » واضحة للغاية اذ أن لورانس لم يكن قد اجتاز فترة حرجة في حياته فقط\_ وفــاة والدته ، ومرضه الخطير، وهجره « لميريام » وهربه للزواج من فريدا ، لكنه كان أيضا قد كتب « أبناء وعشاق » وأعاد كتابتها كوسيلة لفهم هذه الأحداث . لقد عرف ان « اعظم مغامرة حية لكل رجل هي مغامرته داخل المرأة » ، وذلك كما قال بعد سنتين في رسالته الى راسل ( ر . م . ٣٢٤) ، وأن كل عمل جديد يأتي من عناق المرأة . وأعتقد انه اصبح يعرف ما يؤخر هذا الوصول الى والخروج من المرأة انها المرأة نفسها كأم ، وكمغتصبة للقانون ومفسدة للأبناء ، وكمبعدة لوعي الدم . لقد ربطهذه المعرفة ببرنامجه الثالوثي ، وهذا ما قال له ان باستطاعة الحب ان يعـرف القانون دون ان يصبح عبدا له ، وان الرجل يمكن ان يعرف المرأة دون ان يلعب دور ابن لها . وان بالامكان التوصل إلى الانفصالية في الاتحاد ، اذا تمكن الروح القدس من ابقاء المتضادين في حالة توتر ، وابقاء الرجل والمرأة في حالة اتزان تتخطى المفهوم العادي للحب الجنسي .

وقد أصبح الحفاظ على هذه الانفصالية مسؤ ولية الرجل « ان شبكة أعصاب ' لحوض والجهاز الاخراجي هي صورة لهذه الانفصالية ، وصورة لما يمنعه من العودة إلى وعي السرة الموجود لدى الطفل . ومن هنا يأتي تأكيده المتزايد على تفوق الرجل على صداقة الرجال مع انعدام الشذوذ الجنسي . ومن هنا ايضا تأتي الحاجة إلى استنفاد كبرياء وحذر النساء باخضاعهن لتجارب جنسية لا تترك مجالا لعواطف كهذه . وهنا أيضا يسود البرنامج الثلاثي أو الثالوثي اذ ان موفق دفق الحياة الخلاق ودفق الموت الاخراجي المخزي هو العضو الذكري كروح قدس ، وكأداة المدخول الى الحياة عبر الموت الطقوسي . وكان من النتائج الأخرى لهذه القناعات تزايد الحاجة إلى تغيير العالم المنحط بواسطة العمل السياسي واسطة القيادة .

لقد رأينا كيف تتصارع هذه « الفلسفة » مع الفس ـ الكلام في الروايات المتأخرة وقد أدرك لورانس بحدة ان هدف الرواية هو تعديل هذه الفلسفة أو حتى الاقلال منها ، وذلك مع كونه على استعداد دائم لمواصلتها حتى التطرف \_ في « تعليم الشعب » وفي « تخيلات » مثلا ـ وقد كان يفكر بشدة بهذه المسألة طوال فترة مزاولته لعمله ، وحل المشكلة أخيرا برؤيته للعمل الفني كتلك القوة الثالثة ، أي الموفق بين المتضادين ، وهما القصة والميتافيزيقيا في هذه الحالة .

ولم يكن الموفق فعالا دائما بنفس القدر خاصة عندما كانت متطلبات الميتافيزيقيا تغدو أكثر تحديدا ، كما في « الكنغارو» . وقد حصل لورانس على التوتر الذي كان دائما يبحث عنه ، في « نساء عاشقات » وأحيانا في سنواته الأخيرة \_ عندما أدخل « الحنان » مجددا إلى قصصه . ان الحياة

مصنوعة بشكل يجعل الأضداد تتأرجح دائها حول مركز اتزان متأرجح . . . والرواية من بين جميع الاشكال الفنية هي اكثر ما تتطلب ارتعاش وتأرجح الميزان (ع ١, ٩٧٥) وهذا ما يجعل الرواية هي كتاب الحياة (ر. م. ٥٣٥) وهذا أيضا ما يجعل للروائيين العظام فلسفة قد تكون معاكسة تماما لالهامهم المنفصل (ع. ١ ، ٤١٧) وما يجعلنا نصغي إلى الرواية ، وليس إلى الروائي ، الذي قد يكون كاذبا متقطعا .

ولو تساءلنا ما اذا كان فن لورانس او « فلسفته » هو الذي أبقاه حيا وذا معنىٰ ، لكان الجواب المحتم هو فنه ، رغم أنه نتاج للتوتر بين الفكر والعاطفة ، ولا شك ان الفكر كان تزكية وتأييدا للعاطفة . لقد اراد أن يعلم البشركيف يحيون ، وقال انه ظفر بحرية جديدة للكتاب ( نيلز ٣ ، و٧٧ : « لقد كنت أنا من بدأ بتحطيم الحواجز » ) وانه قام بهذا لتحسين نوعية الحياة . وقال لريس دافيز انه يشمئز من الشباب الذين يتحملون ما يفرضه العالم القديم والمحرمات القديمة والعلاقات الهجينة التافهة للحضارة التي اجبروا على العيش فيها . . . لقد أتت فرصتكم الأن للحضارة التي اجبروا على العيش فيها . . . لقد أتت فرصتكم الأن كالتي عرفها هو أما الطريق الى هذا فكانت العلاقات الجنسية الصحيحة ، والروح القدس الذي يشرف على اتحاد عجريي الدم المنفصلين . ان والروح القدس الذي يشرف على الحود عجريي الدم المنفصلين . ان الاكتال الجنسي هو الانتصار العظيم على الموت : ليس لأنه ينتج أفراداً وحددا بل لأنه يفتح الطريق أمام ذاك الخلود الموجود أبدا في الحاضر .

ومن السهل عدم القبول بتوصيات لورانس العملية ـ لقد كان شوفينيا ذكريا ( رغم أنه كان يعتقد أن المرأة هي مصدر القيمة ، وأن فسادها الأصلي الأصلي والتزامها بالفكر تم على يد الرجل ) ، وآمن بآراء

قريبة من الفاشية ( رغم أنه أدرك حقيقة الفاشية عندما ظهرت هذه ) كما أنه لم يكن ليرضى عن الطرق التي تحطمت بهاالمحرمات لقد كانت الاباحية واستخدام الآخرين كوسيلة لارضاء النفس تصعقه دائما كما كان يكره الخلاعة ( البورنوغرافيا ) ولا يرضى عن الطلاق . وكان يقول اننا لا نملك سوى محاكاة ساخرة منحطة للعالم الجديد الذي كان يحث على الجاده . والكلمة الأخيرة في هذا الموضوع لألدوس هكسلي :

هنا . . . دعوني أعلق على حقيقة ان عقيدة لورانس يستشهد بها دائيا أشخاص كان لورانس يستهجنهم بشدة ، وذلك دفاعا عن تصرف كان هو سيجده مؤسفا او حتى مثيرا للاشمئزاز . وحدوث هذا ليس طبعا إدانة للعقيدة على الاطلاق اذ ان نفس فلسفة الحياة قد تكون حسنة أو سيئة طبقا للشخص الذي يقبل بها ويحيا وفقا لها ، بحسب كون جوهره ساميا أو دنيئا . . . ان النجاح بالتأكيد هو أكثر ما يمكن ان يحدث للداعية إلى اسلوب جديد للحياة ، من الأمور المثيرة للكآبة اذ أن النجاح يسمح له برؤية كيف يقوم الذين هداهم بتشويه تعاليمه والحطمن قيمتها ومحاكاتها بشكل خسيس .

ان لورانس كان سيدهش لساعه الاساقفة يشهدون لصالح أخلاقيته في منصة الشهادة في اولد بيلي ، لكنه لم يكن ليعتقد هذا كافيا ، ورغم أنه ربما كان سيجد ما يعجبه في الطرق التي غير بها حياتنا ، الا أن من المحتمل أيضا أن ردة فعله على المشهد بأكمله ستكون غاضبة رعاع ! كما كان يجب أن يزعق أن نجاحه بالطريقة التي تحقق فيها ، كان سيثير اكتئابه: إن الازمنة ،من أية وجهة نظر يمكن أن يراها بها ، لا تزال سيئة .

# هوامش الخاتمة

- (١) المعنى الرمزي ، ص ٧٨ .
  - (٢) و الرجل الذي مات ، .
- (٣) رسائل د . هـ . لورانس ، تحرير الدوس هكسلي ، ١٩٣٢ ، ص ٨ .

# كر ونولوجيا

١٨٨٥ ولد د .هـ. لورانس في ايستوود ، مقاطعة نوتنجهام .

١٩٠١ - ١٩٠١ درس في ثانوية نوتنجهام .

۱۹۰۱ التقني بجيسي شامبرز ( « ميريام » ) .

٢ \* ١٩ - ٢ \* ١٩ طالب واستاذ.

۱۹۰٤ خطب جيسي شامبرز.

١٩٠٦ قصائده الأولى.

19.7 دخيل الكلية الجامعية في نوتنجهام ، وبدأ و الطياووس الأبيض » ( أنهاها ١٩١٠ ونشرها ١٩١١ ) .

١٩٠٧ قصصه الأولى.

١٩٠٨ منح شهادة التدريس في كلية نوتنجهام الجامعية ، وذهب ليعلم
 في كرويدون .

\* ١٩١١ بدأ « عابس السبيل » ( نشرها ١٩١٢ ) . فسيخ خطبته مع

جيسي . خطب لوي باروز ، بدأ « بول موريل » ( أصبحت فيها بعد « أبناء وعشاق » ، نشرها ١٩١٣ ) . توفيت والدته .

۱۹۱۷ مرض ، هجر مهنة التعليم ، عاد الى ايستوود . التقى بفريدا ثون ويكلي ، وهرب للزواج بها إلى المانيا وايطاليا . نشر قصصا ، وقصائد في « انظر ، لقد عبرنا » ( ۱۹۱۷ ) ، « ثكل السيدة هولرويد » ( ۱۹۱۲ ) . أنهى « أبناء وعشاق » .

١٩١٣ بدأ « الفتاة الضائعة » ( « تمرد الآنسة هيوتون » ) . والمسودات الأولى لمقالات في « الفسئ في ايطاليا » ( ١٩١٦ ) . بدأ « الأخوات » ( النسخة الأولى من « نساء عاشقات » و « قوس القزح ». كتب « الضابط البروسي » ، وهي قصة حملت عنوانها مجموعة قصص نشرت عام ١٩١٤ .

الله الله المجلترا في حزيران كتب « توماس هاردي » وعمل على « الأخوات » .

۱۹۱۵ نشرت « قوس القزح » ثم منعت . صداقته مع راسل . كتب « التاج » . حاول الحصول على جوازات سفر الله الدولايات المتحدة .

١٩١٦ كورنوول . اختلف مع راسل . كتب « نساء عاشقات » .

١٩١٧ كتب «حقيقة السلام». بدأ « دراسات في الأدب الأمريكي الكلاسيكي». لم يستجب لطلبه الحصول على جوازات السفر. لم ينجح في الفحص الطبي لدخول الجيش. لاحقه

الجيش وطرد من كورنـوول للاشتبـاه بكونـه جاسوسـا . بدأ «عصا أهارون » (نشرها ١٩٢٢) .

191۸ كتب معظم «حركات في الأدب الاوروبي » ( 1971). مسرحية «المس واذهب». « تعليم الشعب ». المسودة الأولى من « الثعلب » ( 197۳). وصف الفحص الطبي العسكري في « الكنغارو ».

۱۹۱۹ قصص من أجل « انجلترا ، انجلترا التي لي » . انهى المسودة الأولى من « عصا أهارون » . ذهب الى ايطاليا .

۱۹۲۰ عاش في فلورنسا ، كابري ، وتوارمينا (صقلية ) . القصائد الصقلية « الطيور ، الوحوش والأزهار » (۱۹۲۳) . راجع « دراسات في الأدب الامريكي الكلاسيكي » . أنهى « الفتاة الضائعة » ، عمل على « عصا أهارون » . كتب « التحليل النفسي واللاوعي » ( ۱۹۲۱) والرواية التي لم يتمها « السيد نون » .

۱۹۲۱ زيارة لسردينيا ، وكتب « البحر وسردينيا » ( ۱۹۲۱) . « تخيلات اللاوعي » (۱۹۲۲) . النسخة الأخيرة من « عصا أهارون » ، « لعبة القبطان » و « الجنفساء المنقطة » .

۱۹۲۲ يترجم للروائي الصقلي فيرجا . مقدمة لكتاب موريس ماجنس « ذكريات الفرقة الأجنبية » ( ۱۹۲۴ ) . ذهـب الى سيلان ، حيث اقام لورانس وزوجته لدى آل بروستر . وصـل الى استراليا في أيار/ مايو . كتب معظم « الكنغارو » ( ۱۹۲۳ ) .

- وصل الى تاوس ، نيو مكسيكو . اعاد كتابة قصة مولي سكيز « الفتىٰ في الغابة » ( ١٩٢٤ ) .
- 1947 المزيد من « الطيور ، الوحوش والأزهار » . النسخة الأخيرة من « دراسات في الأدب الامريكي الكلاسيكي » ( 1947 ) . المسودة الأولى من « الأفعى ذات الريش » ( 1977 ) . زار المكسيك . زار انجلترا واوروبا .
- ۱۹۲٤ رأى فريدريك كارز في شروبشاير . عاد الى تاوس . كتب قطعا من « الصباح في المكسيك » ( ۱۹۲۷ ) . « المرأة التي ذهبست بعيدا » ( نشرت ۱۹۲۸ ) . « سانست مور » ( ۱۹۲۸ ) . « الأميرة » . بدأ مراجعة « كويتز الكوتل » ( « الأفعىٰ ذات الريش » ، ۱۹۲۲ ) .
- 1970 مرض مرضا خطيرا في مدينة المكسيك . « السمكة الطائرة » . النسخة الأخيرة من « الأفعيىٰ ذات البريش » . مسرحية « دافيد » . مقالات عن البرواية . عاد الى انجلترا ، ثم الى المانيا وايطاليا .
- ۱۹۲۲ « العذراء والغجري » ( ۱۹۳۰). قصص . استقر في فيلا ميرندا ، قرب فلورنسا ، زيارته الأخيرة لانجلتسرا . بدأ « عشيق الليدي تشاتسرلي » ( ۱۹۲۸) ، كتسب المسودتين الأوليين .
- ۱۹۲۷ رسومات . الجزء الأول من « الديك الهارب » ( « الرجل الذي مات » ، ۱۹۲۹ ) . مراسلة مع تريجانت بارو . بدأ « أماكن أتروريه» ( ۱۹۳۲ ) .

١٩٢٨ النسخة الأخيرة من «عشيق الليدي تشاتر لي ». زار المانيا . أقيام في باندول ، في جنوب فرنسيا . استولت السلطيات البريدية على مخطوطة «أزهار البانسي » . أنهى « الرجل الذي مات » . عدة مقالات « مقدمة الى هذه الرسومات » .

۱۹۲۹ زار مايوركا ، وفلورنسا ، والمانيا ، وعاد الى باندول . صودرت الرسومات في لندن . « المزيد من أزهار البانسي » ( ۱۹۳۲ ) . « مناوشتي مع جولي روجر» ( التي وسعها فيا بعد بعنوان « حول عشيق الليدي تشاترلي » ( ۱۹۳۰ ) . « الخلاعة والاباحية » ( ۱۹۲۹ ) . « الرؤيا » ( ۱۹۳۱ ) . « الرؤيا » ( ۱۹۳۱ ) .

١٩٣٠ انتقل الى مصح في فينس ، بتاريخ ٢/٦ . توفي يوم ٣/٢ .

# بيبليوغرافيا قصيرة

ر توجد رموز العناوين المستخدمة في النص بين قوسين في نهاية كل بند )

# اعمال لورانس الرئيسية

( أول تاريخ للنشر ، تتلوه الطبعات الحالية ، المغلفة بالورق حيثها أمكن ذلك )

# (أ) الروايات:

الطاووس الأبيض ، ١٩١١ (بنجوين) . ط . أ . عابر السبيل ، ١٩١٢ (بنجوين) . ع . س . أبناء وعشاق ، ١٩١٣ (بنجوين ، فايكنج برس) . انظر أيضا « أبناء وعشاق ، النص ، الخلفية والنقد ، تحرير جوليان مويناهان ، فايكنج كريتيكال لايبراري) . أ . ع .

قوس القزح ، ١٩١٥ . (بنجوين ، فايكنج ) . ق . ق . نساء عاشقات ، ١٩٢٠ . (بنجوين ، فايكنج ) . ن . ع . الفتاة الضائعة ، ١٩٢٠ . (بنجوين ، فايكنج ) . ف . ض . عصا أهارون ، ١٩٢٢ (بنجوين ، فايكنج ) . ع . أ . الكنغارو ، ١٩٢٤ . (بنجوين ، فايكنج ) . ك . الكنغارو ، ١٩٢٤ . (بنجوين ، فايكنج ) . ك . الفتىٰ في الغابة (مع م . ل . سكينر ) ١٩٢٤ . (بنجوين ) . ف . ف . غ .

الأفعىٰ ذات الريش ، ١٩٢٦ . (بنجوين ، فايكنج ) . أ . ر . عشيق الليدي تشاترلي . ١٩٢٨ . (بنجوين . فايكنج ) عشيق الليدي تشاترلي . أنشرت النسختان الاولييان بعنوان « الليدي تشاترلي الأولى » (١٩٧٢ ) ، و « جون توماس وليدى جين » (١٩٧٢ ) ] .

# ( ب ) القصص القصيرة :

نشرت قصص لورانس القصيرة كاملة في ثلاثة مجلدات أصدرتها دار فايكنج . ومجموعات بنجوين « الحب بين البيادر » ، « المرأة التي ذهبت بعيدا ، انجلترا التي لي » ، « المرأة التي ذهبت بعيدا ، الضابط البروسي ، الأسيرة ، و « السلسلة الفانية » ، مجموعها تتضمن كل قصصه القصيرة .

أما بالنسبة للرواية القصيرة ، فان الكتاب الذي صدر عن دار فايكنج « أربع روايات قصيرة من د . هـ . لورانس تشمل : « الحب بين البيادر » ، « الحنفساء المنقطة » ، « الثعلب » ، و « لعبة القبطان » . وكتاب بنجوين « الحب بين البيادر » ، يشمل ، بالاضافة الى القصة التي يحمل الكتاب عنوانها وبعض القصص القصيرة ، « الرجل الذي مات » . و « الحنفساء المنقطة » ( بنجوين ) تشمل الرواية القصيرة التي تحمل نفس الاسم ، مع « الثعلب » و « لعبة القبطان » . وطبعت « سانت مور » و « العدراء والغجري » في كتاب واحد .

## ج - المسرحيات

« مسرحیات د .هـ. لورانس الکاملة » (هابنان ١٩٦٥ ، فایکنج ۱۹۶۳ ) .

## (د) القصائد:

«قصائد د .ه. لورانس الكاملة » ، تحرير فيفيان دي سولا بينتو وف . وارين روبرتس (هاينان ، فايكنج ، ١٩٦٤) . (ن .ك) . ونشرت بنجوين «قصائد مختارة » مع مقدمة بقلم « و . اي . ويليامز » ( ١٩٥٠) . ونشرت فايكنج « قصائد مختارة » ، والمقدمة بقلم كينت ريكسروث ( ١٩٥٩) .

## ( هـ ) الرحلات

الغسق في ايطاليا ، ١٩١٦ ( بنجوين ، فايكنج ) . البحر وسردينيا ، ( بنجوين ، فايكنج ) .

الصباح في المكسيك ، ١٩٢٧ (بنجوين ، في كتاب واحد مع العنوان التسالي). «أماكن اترورية» ، ١٩٣٢ (بنجوين ، مع « الصباح في المكسيك » وفايكنج عفرده).

# (و) أعمال نثرية أخرى

العنقاء ، اوراق د . هـ . لورانس المنشورة بعـ د وفاتـ ه ، تحـرير ادوارد . د . ماكدونالــد ، ۱۹۳٦ . (هــاينان ، فايكنج ) . ع 1 .

- العنقاء ٢ : المزيد من أوراق د . هـ . لورانس التي لم تجمع ، تحسرير وارين روبــرتس وهـــاري . ت . مور ، ١٩٦٨ ( هاينان . فايكنج ) . ع ٢ .
- وتتضمن هذه الكتب ، بالاضافة الى مقالات أخرى ، « الخلاعة والاباحية » ، « دراسة عن توماس هاردي » ، « جون جولزوورتي » ، « مقدمة الى هذه الرسومات » ، « تعليم الشعب » ، « حقيقة السلام » ، « مدخل الى « نساء عاشقات » » ، « التاج » ( نشرت أساسا تحت عنوان « تأملات في موت نيص » ( ١٩٢٥ ) ، ومقالات حول الرواية ، وقطع قصيرة مهمة مثل « حالة الذعر » ، و « السيد الذي قام » .
- « حسركات في التساريخ الاوروبسي » ( بقلم « لسورانس هم . دافيسون » ) ، ١٩٢١ ، الطبعة الثانية التي صدرت عام ١٩٢٥ تحمل اسم د . هم . لورانس . طبعة جديدة مع خاتمة لم يسبق نشرها ، اوكسفورد يونيفرستي برس ، ١٩٧٢ .
- « التحليل النفسي واللاوعي » ، ١٩٢١ ، « تخيلات اللاوعبي » ، التحليل النفسي واللاوعي » ، فايكنج علم المعامع مقدمة بقلم فيليب ريف ، فايكنج كومباس .
- « دراسات في الأدب الأمريكي الكلاسيكي » ، ١٩٢٣ . ( فايكنج كومباس ) . ونشرت النسخ الأولى من هذه المقالات بعنوان

( المعنى الرمزي » ، تحرير أرمين آرنولد ، ١٩٦٢ . (د.١.١.ك) . « الحلاعة والاباحية » ، ١٩٢٩ . (في العنقاء ١، وانظر البند التالي ) .

«حسول عشيق الليدي تشاترلي»، ١٩٣٠ (النسخة الأولى «مناوشتي مع جولي روجر»، ١٩٢٩). (في العنقاء ٧، كما طبعت أيضا مع «الخلاعة والاباحية»، مقدمة الى «أزهار البانسي»، وقطع أخرى ذات علاقة، في «الجنس، الأدب والرقابة»، تحرير هاري ت. مور (فايكنج كومباس)).

« الرؤيا » ، ١٩٣١ ( فايكنج كومباس ) .

نشرت بنجوين « مقالات مختارة » ومختارات من « العنقاء » . وهناك « مختارات من النقد الأدبي » ، تحدير انتوني بيل ( ميركوري ) .

# (ز) الرسائل:

« رسائل د . هـ . لورانس » ، تحرير ألدوس هكسلي ، ١٩٣٢ . ( نفذت هذه المجموعة من الأسواق ، لكنها تحتوي مادة هامة \_ مثل مقدمة « أبناء وعشاق » \_ التي لا يشملها البند التالي . أما مقالة هكسلي التقديمية فتوجد في البند التالي ) .

« رسائل د . هـ . لورانس المجموعة » ، تحرير هاري ت . مور ، 197 ( هاينمان . فايكنج ) . ( ر . م ) .

# رح ) مختارا**ت** :

«د.ه. لورانس السهل الحمل » . تحسرير ديانا تريلنج (فايكنج) .

# (ط) بيبليوغرافيا:

وارين روبرتس « بيبليوغرافيا د . هـ . لورانس » . ١٩٦٣ .

# كتب حول لورانس

# (أ) مسيرة حياته (بيوغرافيا)

هاري ت . مور ، « القلب اللذكي » ، ١٩٥٤ ، ( بنجوين ) . ( ق . ذ . ) .

ادوارد نیلن ، « د . هـ . لورانس « بیوغرافیا شاملـة » ( ثلاثـة أجرافیا ) . ( نیلن ۲۱۲۲ ، ۱۹۵۹ ) . ( نیلن ۲۱۲۲ ، ۳) . ۳

## ( ب ) النقد :

( كما في قسم ( أ ) حذفت مواد كثيرة ولم تذكر الا ما يعتقد كاتب هذه
 المادة انه ذو قيمة كبيرة ) .

كولين كلارك ، « نهر الانحلال » (١٩٦٩) .

هـ. م. دالسكي ، « الشلة المشعبة » ( 1970 ) .

جورج ه. فورد ، « مقياس مزدوج » (١٩٦٥) .

جسون جود ، « د . هـ . لورانس » ، في « القسرن العشرين »

- (تاریخ سفیر للأدب الانجلیزی ، ج ۷ ، تحریر برنارد برجونزی ، ۱۹۷۰ ) . ص ۱۰۹ ـ ۲۰ .
  - جراهام هيو، « الشمس الداكنة » ، ١٩٥٦ ( بنجوين ) .
- ف. ر. ليفيز، «د. هـ. لورانس، الروائسي»، ه١٩٥٥ (بنجوين).
- ك . ساجسار، «فسن د . هـ . لورانس»، ١٩٦٦ (مغلفة بالورق).
- « د . هـ . لورانس : التراث النقدي » ، تحرير ر . ب . دريبر ، ۱۹۷۰ .

# فهرسيت

مدخل

الفصل الأول:

(۱۹۱۳ - ۱۹۱۷) قوس القزح ، نساء عاشقات الفصل الثاني :

( ۱۹۱۷ – ۱۹۲۱ ) عصا اهارون ، الفتاة الضائعة الفصل الثالث :

( ۱۹۲۲ ـ ۱۹۲۲ ) الكنغارو ، الفتى في الغابة ، الافعى ذات الريش ، سانت مور

الفصل الرابع:

( ١٩٢٥ - ١٩٣٠ ) عشيق الليدي تشاترلي ،

الرجل الذي مات.

خاتمة

كرونولوجيا

اعمال لورانس الرئيسية

كتب حول لورانس

# المؤسسة العربيسة للدراسسات والنشر صدر حديثها

# في سلسلة اعسلام الفكر العسالمي

ا اوسكار وايلا ا شتامتك ا برنارد شو غرامسي اودن توماس مان إ ادغار الان بو - رينان سيبتوزا در کم فلوبير - باروك سرقالتس يعراندللو سان سيمون مالارميه ا تروتسکی الرزائس

كانط هوغو ا غوتــه دستويفسكي ا لورڪا الوكاش غوركي َ فہــــار روزا لكسمبورغ جولس دارون تورغىنىف طأغور ماياكوفسكي اندريه حبد ا فوكنر -| غوغول ارريل ا برودون - بو دلبر ا أناتول فر أنس

فرانز فانون واسل المعر كامو . مارڪوڙ غتفارا -همد-حر ماركس 🦠 فروید نتشه انحاز دىكارت ميحل سارتر الثدريد مالور كأفكأ بوشكين ويقت بنكست -اراغون مازيني ممكمافيللي

المؤسب العرب الكارلون عاقبة الجزير

ت: ۲۱۲۱۵۱ ـ برقیا و مرکبال و بیروت ص ب ۱۱/۵۱۱ بیروت

مول او ما تعادها